من الناريخ وللناريخ



الفترة المظلمة

بقلم حامد البازي

الناشر الناشر خالري في الناشري

بفـــداد

PATI a \_ PFT1

مطبعة دار البصري \_ بفداد تلفون ١٩٢٧٩

al-Bazi, Hamid. al-Basrah fi --To Salar Sal

#### المقدمة

زعماء الاجيال وقوادها هم من ابنائها المفكرين الذين اعطوا ميزات لم تكن موجودة في غيرهم .

والامة التي تنجب اكثر عظاء هي الامة التي تكون اكثر مجداً وسؤدداً .
والامة العربية من اكثر الامم ولادة البناة والاحرار ورجال الفكر والعلم
والمعرفة فهي وفي يقعتها هذه انجبت الانبياء والاولياء .

ونحن نقيس عظمة الشعوب بمقياس اعمال ابنائها فهي سجل خلودهم ولا اظن المدا من المثقفين وغيرهم قد نسى بان قرطبة وبفداد والقاهرة والبصرة والكوفة وواسط والفسطاط وغيرها من المدن هي من صنع أيدي ابناء العرب.

والبصرة هي الحاضرة العربية الاسلامية التي انجبت اعظم الرجال من حملة السيوف والاقلام من رجال الحرب والعلم .

رجال الطب والهندسة والفلسفة والحكة والشعر والحديث حتى سميت بقبة الدنيا ومحراب الخليل وبلد اخوان الصفا .

فالبصرة مدينة عربية خالدة بالرغم مما اصابها من خراب ودمار !! تعالوا نسأل التاريخ كم مرة احرقت البصرة ? كم مرة هاجها الزنج والبدو والخوارج والقرامطة ? كم مرة هدمت بيوتها وسفكت دماه ابنائها ?

وهي بالرغم من ذلك خالدة تنتقل من قلب الصحراء الى محل قريب من دجلة العوراء ( شط العرب ) لتعطي لأبنائها من قوة المياه ما يساعدهم على الجد والعمل.

ونحن وفي هذا الوطن العربي الكبير الذي نعيش فيه فانني لافتخر أن اكون احد ابناه هذه المدينة الكريمة .

افتخر بالبصرة بلا اقليمية فهي بقعة من ارض وطني العربي العزيز . ووفاء لهذا الفخر وهذا الاعتزاز

وخدمة لبلدتي الحبيبة كعبة العلم ومهد العرفان .

فقد تقدمت لأطرح الى المجتمع العربي هـذا السجل البسيط معبراً فيه عن معنى الحب.

انقدم وأنا لا أدعي العصمة فالناربخ حافل بالاحداث التي الى الآن لم يكشف النقاب عن بعضها أو جاءت المصادر عنها متضاربة ولذا فانني بمباحثي هذه رجعت الى ما يتحقق عندي صحتها وذلك بعد أن انظر الى المؤرخ او المتحدث او محقق البحث .

ومواضيع هذا الكتاب كنت قد نشرت اكثرها في مجلة التاجر الغـــرا. وجريدة النهار الفراء وكل من جريدتي الحياة والبريد وكلها صحف بصرية.

وقد اطلقت لفظة الفترة المظلمة للعمومية علماً بانني في قسم من بعضها كنت قد تحدثت عن أزمنة سبقت هذه الفترة او أعقبتها.

والفترة المظلمة في تاريخ البصرة تحدد من سنة ٩٤٥ ه الى سنة ١٣٣٣ ه . ١٩٣٨ م الى ١٩١٤ م .

والبحث التاريخي عن هـ ذه المئات الاربع من تاريخ العراق عامة وتاريخ البصرة خاصة لذيذ وشيق للقاري، والسامع حيث ان أخبار هذه الحقبة من الزمن كان مطموراً و بعضه لا بزال في طي الخطوطات والسجلات والمدكرات وكان شوقي للبحث والتاريخ قد دفعني الى ان انحمل المشاق وانجشم المصاعب لاستقصي

التاريخ وأنا أقضي الليالي والايام منهمكا بين الكتب والمكتبات والاتصال بالناس والعلماء والمعمر ين لاحصل على اخبار ذكر بعضها في مصدر واحد او جاء على لسان واحدة من واحدة أو هو لا يزال محجوزاً في مكتبات احد من الناس.

هناك من الناس من اختزن الكتب القديمة والمخطوطات وراح بفتخر أنه يمتلك مثل هذه ولكنه لم يساعد أحد البحاث على تكلة بحشه ولا هو يربدأن يخرج ما هو مدون في المخطوطات الى المجتمع ليعرف الناس ما هناك من أحداث. أما أنا فلله الحمد لم يساعدني احد من الناس على البحث او اعطاني أي مصدر سوى ماقدمه لي المرحوم صبري افندي أمين صندوق البصرة وهو بعض المذكرات كا وانني في نقلي وكتابتي ومم اجعة المواضيع لم احصل على مساعد سوى ماكانت تقوم به ابني استقلال من تبييض بعض المسودات و نقلها ومناولتي الكتب والمصادر التي اربدها وكنت لا أربد ان اشغلها عن دروسها فلها مني الشكر.

اما فكرة التحدث من الفترة المظلمة فكانت تراودني منذ عدة سنين واذكر انني والسيد غالب الناهي كنا نتحدث عنها ونود لو أن أحداً يقوم بها فكنت أنا ذلك الأحد .

وكذلك ساعدني المرحوم عبود الشبر فهو كان يشجعني على المضي في هـ ذه البحوث وكان الأخ كثير المدح لي على طريقة العصر الحديث وهو ان اشاعة مدح الشخص في نوع من العمل تجعله يندفع به واليه .

ولقد قسمت تاريخ البصرة الى قسمين الأول ببحث عن هذه المدينة الحالدة من قبل أن بؤسسها المسلمون سنة ١٤ هـ الى سنة ٩٤٠ هـ. وسيصدر في جزءين أعددت مسودتها عندي .

والقسم الثاني يبحث عن تاريخ البصرة في الفترة المظلمة وهو هـذا الذي أضعه بين يدي القاري .

ولربما يتساهل البعض عن سبب تقديمي القسم المتأخر من تاريخ البصرة وتأجيلي التاريخ المتقدم منها . . . ولكن الأخ المتساهل سيكون معي عندما بعرف بانني جئت بالبحث المتأخر لغموض حوادثه وعدم سرد التاريخ لها فقد التقطت أخبار هذه الفترة من مصادر اكثرها لم تدخل المطبعة لحد الآن ولقد اخذ الأخ على البصري على عاتقه اخراجه للقراه .

هذا وأرجو أن اكون قد وفقت لخدمة امني ووطني وبلدي والتاريخ والله نسأل ان يوفق الجميع الى ما فيه خدمة الشعب ومنه العون وبه الرجاء والسلام · حامد البازي

البصرة في ١٩٦٩/٩/١٤

## كلمة الناشر

سمعت بالاخ حامد البازي أنه يكتب عن البصرة، ويكتب حوادث غامضة ومسلية عن فترة من فترات البصرة المظلمة ، وكم وددت أن اقرأ هذه الامحاث لأبي احب البصرة حيث فيها ولدت وترعرعت وفيها دفنت اخوبي واخوابي ثم والدي وخرجت منها مرغما واخيراً علمت انه ينشر جل امحاثه في مجلة غرفة مجارة البصرة التي يهيمن عليها الاخ جواد الشيخ حسين . وكم وعدني هذا بارسال المجلة إلى ببدل الاشتراك او على حد قوله بالمبادلة فتبين انه بأخذ ولا يعطي واخيراً يئست من وعوده فبحثت عن الاخ البازي، واذا به هو ايضا يبحث عني بغية طبع امحاثه في كتاب مستقل .

والتقينا عدة مرات وطلبت منه تنسيق الابحاث بعد جمعها والحصول على الصور اللازمة ، وفي فترة قصيرة جهز كل شيء وقبل أقل من شهر دفع لي المسودات مع الصور و (الكلايش) وقد أجاز لي التصرف بكتابه وانه لا يريد جزاء ولا شكوراً وأعا بكتني بكية من النسخ يحتفظ بها لأصدقائه . وغاية قصده اخراج الكتاب الى الوجود كي يبقى له ذكراً المستقبل فما يكتب في القرطاس هو الذي يبقى للكاتب ذكراً ابدياً يخلده في بطون التاريخ .

هذا وارجو أن أكون قد أديت قسما بما يترتب علي في خدمة البصرة ، استمد التوفيق من الله تعالى فهو نعم المولى و نعم النصير · الناشر بغداد في ١٩٦٩ / ١٠ / ١٩٦٩ على البصري

صاحب دار منشورات البصري في بغداد

## البصرة

معنى البصرة وتأسيسها:

روايات عديدة عن معنى هذه التسمية . .

قال البلاذري في ص ٣٤٣ من فتوح البلدان : انها سميت بالبصرة لأن فيها حجاراً سوداً او أن حجارتها كانت رخوة ضاربة الى البياض .

وقال ياقوت في ج ٢ ص ١٨٣ من معجم البلدان : انها في كلام العرب الأرض الغليظة .

وفي لسان العرب مادة \_ بصر \_ هي الحجارة الرخوة البيضاء أو الصلبة السوداء وقال أبن الغفيه في ص ١٨٧ من البلدان : أنها الحجارة الصلبة .

وقال الجوهري في التاج في مادة \_ بصر \_ والبصرة بلد معروف . . وأسم البصرة قديماً تدم والمؤتفكه لأنها ائتفكت باهلها أي انقلبت في الزمن الأول

وقال العلامة هارتمان في ج ٣ ص ٦٦٩ من دائرة المعارف الاسلامية: انها كانت تسمى قديماً (تردن) وكان اليونانيون قد بنوها حيبا استقروا بعد غزو الاسكندر للشرق فاطلقوا عليها اسم تردن وهي ف محل يبعد عن الماه فراسخ ثم بنوا (الابلَّه) لتكون مرفأ لها.

وتحدث ياقوت مرة اخرى لقيول ان المثنى بن حارثة الشيباني هاجم مدينة فارسية اسمها ( دهشتاباذ اردشير ) وخربها فلما فتح العرب المنطقة سموها الخريبة ثم اطلق عليها اسم البصرة .

ويقول الدكتور احدكال زكي في ص٢١ من كتابه (الحياة الادبية في البصرة)

ولو رجعنا الى الوراء . الى ما قبل الفتح الاسلامي لاقليم العراق وجدنا لفظة (بصرياثا) في الآرامية وردت في نبذة نقلها المستشرق (لسترنج) في عرضه لكتاب جفرافي لابن سرابيون

وقال: ويرى البحاث ان (بصر) بالكلدانية هو الجزء الضعيف و (بصريا) و (بصريا) و (بصريي) تعني الافنية و (ببت صريي) و (باصريي) و (باصرا) محلالا كواخ و انا مع الدكتور عندما يرى بأن هناك شدة تقارب بين هـنه الالفاظ الكلدانية والاسم الجديد العربي الاسلامي لمدينة البصرة.

ولنرجع الى ياقوت ايضًا حيث يقول: انها كانت يوماً ما تسمى (سيراه) ومعناها بالفارسية الطرق الثلاثين. ولربما كانت الطرق نهرية اكثر مما هي برية.

ويكاد بكون الاجماع تاماً على انها اسست سنة اربع عشرة للهجرة بعد معركة القادسية كما بذكر ابن الفقيه انها مصرت سنة ١٦ ه.

أما الغاية من تأسيسها فهو واضح حتى ان العلامة هارتمان يتفق معنا بات الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) قصد ببناء البصرة ان تكون مركزاً للجيش الزاحف لبث الدعوة .

وحينما تقدم عتبة بن غزوان للفتح اصطدم بالفرس عدة مرات ثم هاجم الابله التي كان يسكنها الاجانب ولكن ليس ذلك ان هذه المنطقة كانت خالية من العرب فلقد ذكر الطبري في ج ٢ ص ٢٨ من تاريخه وذكر ابن الائير في ج ١ ص ١٦٦ من تاريخه بان عدة قبائل من أولاد معد بن عدنان كانوا قد هاجروا من الحجاز ايام بختنصر فسكنوا منطقة جنوب العراق.

وكان بختنصر قد خافهم فاسكنهم حران ثم الأنبار والسواد بمرور الزمن

سكنوا منطقة البصرة.

ويذكر المسعودي ان تبع بن حير انزل بعض الضعفاء من قومه المنطقة البصرة الجنوبية من العراق وفي الابلة وعلى هذا بكون العرب قد سكنوا منطقة البصرة قبل المسيح بثمانية قرون.

وكانت البصرة تسمى ارض الهند حتى ان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قال لعتبة بن غزوان أني اريد أن اوجهك الى ارض الهند لتمنع اهل تلك الجيرة من امداد اخوانهم على اخوانكم.

استنتاجا من هذه يبان لنا بان منطقة البصرة قبل الفتح الاسلامي كان يسكنها خليط من الناس منهم الفرس والزط والهنود .

وقد ذكر المؤرخون بان العرب في اول بناء البصرة كانوا لا يكادوا أن يخرجوا من بيوتهم واحيائهم حتى يجدون انفهم اقلية بين اقوام من غير العرب وكان سكان هذه المنطقة من الزراع ولكن بعد تمصير البصرة والاستقرار بدأت التجارة تأخه دورها في حياة الناس وهكذا اجتمعت مقومات العيش السعيد من زراعة وتجارة لابناء المنطقة الذين وصفهم انس بن حجية قائلا: لقد انثالت عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة .

ويقول البلاذري ان الصحابة والفقهاء والزهاد والنساك انصرفوا الى التمتع بالنعيم فاقتنى انس بن مالك قصره الضخم وهو في الزاوية عند الطفوف كما يقول اليعقوبي في ج ٢ ص ٣٣٨ من تاريخه أن راتب امير البصرة خالد القسري بلغ عشرين الف الف درهم.

وتعدث أبو الفداء في كتابه تقويم البلدان فقال أن البصرة مدينة اسلامية

بنيت ايام عمر بن الخطاب (رض) وفي غرب البصرة وجنوبها جبل سنام كما تحيطها من غربيها وجنوبيها البرية كما فيه وادي النساء حيث يظهرن النساء ليلتقطن الكماة .

وسنام عن البصرة نحو نصف مرحلة وليس في برية البصرة منروع على المطر اصلا . ومربد البصرة محلة عظيمة من جهـة البركان يجتمع فيها العرب من الاقطار يتناشدون الاشعار ويبيعون ويشترون .

وقال ابن قتيبة فى ج ١ ص ٢١٦ من عيون الاخبار: قست البصرة فى ولاية خالد الدسري فوجدت طولها فرسخين.

وقال الطبري ان عدد سكان البصرة بين ٣٠٠ ــ ٤٠٠ الف نسمة وان عدد جيش البصرة المحارب في خراسان كان اربعين الغاً .

وقال النووي في ج ١ ص ٣٧ من كتابه تهذيب الاسماه واللفات: البصرة بفتح الباء وضمها وكسرها والمصحبن الفتح.

وقال السمعاني: البصرة قبة الدنيا بل قبة الاسلام وخزانة العرب ولم يعبد في ارضها صنم والنسبة اليها بصري .

و يقول الجاحظ في ج ١ ص ٣٤٠ من كتابه البيان والتبيين ان الهذلي كان يفاخر بالبصرة فيقول للكوفيين نحن اكثر منكم ساجا وعاجا ودبباجاً ونهراً عجاجا

وكان خالد بن صفوان بفاخر الكوفيين فيقول: منابتنا قصب وانهارنا عجب وسماؤنا رطب وأرضنا ذهب.

ويروي صاحب مروج الذهب عن الفتيات البصريات بانهن ذوات الألسن

العذبة والقدود المهفهة والاوساط المحصرة والاصداغ المزرفنة والعيون المكحلة والثدي المحقفة .

هذه نبذة قصيرة رسمتها هنا للتعريف بمعنى اسم هذه المدينة العربية الاسلامية الحالدة التي سنتحدث عنها في فصوانا القادمة من هذا السجل العظيم .



﴿ قَشْلَةُ الْبِصِرِةُ سِنَةً ١٩٠٦ ﴾

# تجارة البصرة مع تطور النمن

ماذا قال عنها الرحالة ? صكوك البصرة ومصارفها قبل الف سنة !!

أول باخــرة رست في شط العرب.

أول تاجر اشتري الصوف العراقي وصدره عن طريق البصرة:

بتاريخ ٢٠ شعبان سنة ٤٤٣ هـ ٢٨ كانون الاول سنة ١٠٥١ م زار البصرة الرحالة الايراني ناصر خسرو الولود في بلدة \_ قباديان \_ مر اعمال بلخ سنة ٣٩٤ هـ ٣٠٠ م

وقد مكث هذا الرحالة في البصرة ٥٤ وماً حيث نارحها في ١٣ رمضات سنة ٢٠ هـ ٤٤٣ شباط سنة ٢٠٠١ م.

وكان ناصر خسرو قد الف رحلته هــــ نده في كتاب سماه (سفرنامه) وهو بالهارسية ولكنه ترجم الى العربية كما سبق وأن ترجم الى التركية والفرنسية ولسنا الآن بصدد التحدث عن بعض الاخطاء والاوهام التي وقع بها الرحالة المذكور وخاصة عند تحدثه عن انهار البصرة ولكنه كان موفقاً في وصفه لتجارة البصرة وطرق البيع والشراء والصيرفة والعكوك وكيفية صرفها.

وفي أحد احاديثه قال : ان السوق فى هذه المدينة تنصب فى ثلاث جهات يوميا . فني الصباح يجري التبادل فى سوق خزاعة وفي الظهر في سوق عثمان وفى

المغرب في سوق القداحين. وهكذا كل يوم.

أما عن كيفية الصرف والبيع والشراء فقال: « كل من معه مال يعطيه الصراف وفي الصراف وفي الصراف وأخذ منه صكا. ثم يشتري ما يلزمه ويحول الثمن على الصراف وفي هذه الطريقة لا يستخدم المشتري شيئًا غير صك الصراف طالما يقيم بالمدينة ».

ان هذا الوصف يبين لنا بان المشترين وزوار البصرة ورواد أسواقها قبل عشرة قرون كانوا لا يستعملون النقود في معاملاتهم اليومية في كل شيء بل انما يودعون أموالهم عند الصرافين وفي المصارف ويأخذون منهم اقراراً بتسلمها ويستلمون الصكوك للشراء ويدفع قيمتها أصحاب المصارف الى البائع على شكل حوالة .

أما الرحلة (مدام ديو لافوا) التي زارت البصرة في ٣ أيلول سنة ١٨٨١م فهي في وصفها للبصرة تقول انها بدقية الشرق ذات البيوت المختفية تحت ظلال غابات النخيل واشجار الليمون والموز.

ثم ترجع الى نجارة المدينة فتقول بأنها شاهدت اكداس الحبوب وخاصة الحنطة وهي عملاً الساحات كما شاهدت النمر الذي سمته بالثمرة اللذبذة السكرية ذات الشهرة العالمية والتي لها اسواق رائجة في العالم حيث تصدر من البصرة في سلال وأقفاص تصنع من الجريد وسعف النخيل اللين وتحمله السفن الشراعية العديدة.

وكان كلام (مدام ديو لافوا) يؤيد ما قاله الرحالة ( انجهولت ) الذي زار البصرة في تشرين الثاني من سنة ١٨٦٦ م فقال: ان تمور البصرة الكثيرة ترسل الى اوربا بالسفن الشراعية التي تقف في شط العرب.

وكذلك ذكر الرحالة (فونتانيه) في رحلته بان بأن في كل سنة ترسو في

شط العرب اكثر من ١٥٠ سفينة شراعية تسمى كل واحسدة ( بغلة ) فتحمل التمور ومعدل حمولة كل سفينة ( ٦٠ طنا ) ويبلغ قيمة هذه الصادرات اكثر من مليونين فرنك.

كذاك بذكر (فونتانيه) بانه انحدر من بغداد الى البصرة بالباخرة المسماة (وفريتس) وهي كما أظن أنا بأنها كانت تابعة الى بعثة (جسني) وهي أول باخرة جربت حظها في نهر دجلة كما كانت شركة الهند الشرقية قد جلبت بعض البواخر لنقل البريد وكانت من أشهر المك البواخر (هيو لندسي) التي يقال بأن اهل القرنة اضطربوا لما رأوها لانهم لم يتعودوا على مشاهدة باخرة وعلى هذا تكون شركة الهند الشرقية أول من قام بتسيير البواخر التجارية في دجلة هذا تكون شركة الهند الشرقية أول من قام بتسيير البواخر التجارية في دجلة

أما البواخر البحرية التي كانت ترسو في شط العرب فاهمها ( بار مانتيه ) التي غادرت البصرة بتاريخ ٥ كانون الاول سنة ١٨٦٥ م والباخرة ( آمراكس ) كانت غادرت البصرة بتاريخ ٦ كانون الأول سنة ١٨٦٥ م والباخرة ( آراكس ) كانت تحمل الفحم لتزويد البواخر المحتاجة الى هذه المادة .

أما اول باخرة دخلت مياه شطالعربوهي لا تعود الى شركة الهند الشرقية فهي ( مولا ) وكان ذلك بتاريخ ١٥ مايس سنة ١٨٦٩ م وبقيت في الشط ثلاثـة أيام .

وكان أول تاجر اجنبي اشترى الصوف العراقي من بغداد وحمله بالباخرة الى البصرة ليصدره الى اوربا هو (ويبر) وكان سويسريا وقدد اشترى بتاريخ حزيزان سنة ١٨٦٥ م (١٥٦) بالة صوف حملت على الباخرة (بارمنتيه) التي غادرت بغداد في ١٩ تموز سنة ١٨٦٥ م أو قاصدة البصرة .

ومما تجدر الاشارة اليه ان البصرة كانت تدخلها السفن الشراعية القادمة من اليمن ومواني، البحر العربي وخليج البصرة وكانت تسمى (الحشب) كما هناك نوع (البتيل) ثم (البغلة) ولمكن التجار الكبار كانوا يفضاون تحميل بضائعهم على ظهر البواخر عوضاً عن السفن - بالرغم من رخص السفن - وذلك لسرعة وصول البضائع كما كانوا بطلبون ضمانا من شركات التحميل وكان هذا الضمان يسمى (شوكرانس) الذي نسميه في هذا الوقت - سيكورتا - واللفظتان مأخوذتان عن الايطالية وكان أول ضان قيل انه جرى لتجارة حملت من كلكتا الى البصررة سنة ١٨٦٥م وكان مقدار السيكورتا خسة مالمائة .

ويقول ماسينيون فى \_ ص ٣١٣ من كتابه \_ اثر الاسلام في تأسيس و نشاط المصارف اليهودية في القرون الوسطى \_ بان الصيرفة كانت في البصرة اولا بيد النصارى ثم انتقلت الى الايدي اليهودية وذلك لأن كلا من الطرفين



﴿ منظر داخل مدينة البصرة ﴾

كان يتعاطى الريا .

وكانت العينة منتشرة في البلاد الاسلامية ويذكر الجاحظ في ص ١٧٤ من كتابه (البخلاء) بان ابا سعيد المدائني كان من كبار المعينين ومياسيرهم في البصرة ولربما يتساءل البعض عن معنى العينة فهي ان يبيع الشخص سلعة بشمن معلوم الى أجل مسمى ثم بشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به .

وهناك طريقة ثانية للمينة وهي ان الدائن يشتري للمدين بضاعة بقدر معلوم ويدفع ثمنها الى التاجر الذي يأخذ حصته بالنسبة للبضاعة ويعيد الباقي الى المدين.

وسميت عينة من الاعانة حيث يحصل النقد للمحتاج أن المال هو المعين . . وكانت هذه المعاملات تجري يومياً بين عدد كبير من التجار الصغار والكبار وخاصة في الفرض والاسواق البحرية حيث تنزل البضائع وتباع من واحد ألى الآخر وكان من أشهر تلك الأسواق البحرية (سوق الكلام) الذي أندثر فكان أن يقول فيه الشاعر مسلم بن الوليد:

ضلات في فرضة الكلاء مكتئبا ابكي عليها بعين دمعها سرب وكذلك ذكرها ياقوت فى الجزء السابع ص ٢٦٨ من معجم البلدان فقال: اسم محلة مشهورة وسوق بالبصرة ايضاً.

كا جاء في ج ١٨ ص ٧٧ من لسان العرب وفي مادة بدا قوله: ﴿ لَمْ تَلْمُهُ السَّوقَ وَلا كَلاَّوْه ﴾ .

وكان الجزء الرابع من كتابه (النهاية في غريب الحديث) قد تطرق الى حديث انس بن مالك القائل: اياك وسباخها وكلاً ها ويعني بذلك البصرة . وكان يسكن البصرة عدد كبير من التجار الحلبيين الذين جاءوا مع اواخر

القرن السابع عشر الميلادي والذين تحدث عنهم الرحالة ـ بارسنس ـ الذي أقام في البصرة نحو من ثلاثين يوماً سنة ١٧٧٤ م فقال بانهم يجلبون الى البصرة أموالا اوربية ترد حلب عن طريق البندقية كاكانوا يجلبون اللؤلؤ من البحرين والبن من اليمن.

وكذاك \_ فونتانيه \_ وهو الرحالة الذي كان قنصلا لفرنسا بالبصرة سنة المسلام كتب رحلته في كتاب سماه « رحلة الى الهند والخليج الفارسي » فقال ان علاقة البصرة بمدينة كالمكتا الهندية قوية جداً فهي تصدر اليها البضائع الاوربية كما تصدر المرجان والاواني وخاصة الطينية منها والتي تسمى (غليون).

ومن أشهر الحلبيين الذين سكنوا البصرة ميخائيل عبود الذي مكث فيها ثلاث سنوات من ٢٤ كانون الثاني سنة ١٨١١ ثم غادرها الى كلكتا في ٢٦ كانون الثاني سنة ١٨١٤ ثم غادرها الى كلكتا في ٢٠ كانون الثاني سنة ١٨١٤ م وقيل انه ترك اخاه يوسف عبود في البصرة ليدير أمواله التجارية ونزل ضيفا في كلكتا على التاجر الحلبي فتح الله حنا أصفر ولكن ميخائيل هذا توفي بدار فتح الله بعد شهر من وصوله كلكتا وذلك في ٣٠ تموز سنة ١٨١٤ م .

وكان ميخائيل اثناء مكوثه في البصرة قد سجل في مذكراته كل الحوادث التي جرت ومن طرائف مذكراته قوله:

۱ \_ في ۸ نيسان سنة ۱۸۱۱ م وصل مركب يوفرتس \_ ويسمى الفرات \_ الى البصرة بسلامة .

٢ - في ٦ حزيران من السنة نفسها توجه مركب السلطاني الى منفاله .

٣ - فى ١٢ كانون الثانى سنة ١٨١٧ م ورد البصرة جملة خشب من البحرين
 وفيها أموال.

٤ \_ في ٣٠ | ياول من السنة نفسها كانت القهوة تنباع \_ تباع \_ على العطارين والتجار ليس لهم رغبة بها . واليلاز (عملة تركية ) في ٣ وربع وخمة ريال فرنسه
 ٥ \_ في ٢٦ تشرين الاول من نفس السنة بهذه الايام انطلب الذهب \_ طلبية على الذهب \_ وصعد الى سعر ٣ و نصف عين .

وكان التجار والصرافون في البصرة يتعاملون بحساب \_ الافجة \_ وهذا نقد ظهر ثم اندثر ولكنه بقى كوحدة في المعاملات ، وكانت كل ثلاث افجات تساوي بارة وكل اربعين بارة تساوي قرشاً وكل مائة قرش بساوي ليرة ذهبية وكذلك الشامي كان يدخل في الماملات ويقال انه كان يسمى قرشاً قبل ضرب الليرة الذهبية المثمانية .

والبعض يسميه فرش رومي وكان كثير الاستعال في معاملات الممور وقد زيدت قيمته بعد ذلك فاصبح يعادل تسعة فروش.

وعلى سبيل المثال نقول ان بدل النزام بعض مقاطعات البصرة سنة ١٨٦٦ م كان حسب ما يلي :

مقاطعة الفياضية ٥٠٠٠ شامي ، و يوسفان ١١٣٠٠ شامي ، وكوت الفرنكي ٢١٥٠ شامي ، والكباسي ٣٥٥٠ شامي .

وكان بدل الالتزام يدفع على اربعة أقساط يبتدي. من اول كانون الاول أما الدلالية فتدفع نقداً .

أما طريقة تبادل السلع فقد استعمات قديمًا طريقة المقايضة كما كمانت نستعمل طريقة دفع السبائك الفضية والذهبية وهي تدفع بالوزن . وكان المقدسي قد تحدث عن هذه الطريقة مما يدل لنا بأن النقد الورقي كان قليلا كما كانت وسائل السكة

عدعة أو صعبة وقليلة .

ويقول ( لافوا ) في الجزء الأول ص ٧ من كتابه النقود الاسلامية بات أقدم نقود سكة في البصرة هي التي سكها الامام علي بن ابى طالب (ع) وذلك سنة ٤٠ للهجرة.

ولـكنه يقول بأن البصرة عرفت النقود سنة ٢٥ ه ولم تـكن تلك النقود بالسلامية كما وان عبيدالله بن زياد ضرب بالبصرة سنة ٥٦ ه سكة كانت عليها كتابة بالعبرية الأن العال كانوا من اليهود.

ويقول بيريه في ص ٢٥٧ من كتابه ( الحجاج ) بأن فى سنة ٨٦ هـ اسـمهم الحجاج في اليجاد سكة عربيـــة خالصة حيث نقشت السكة البصرية بالنقوش والـكتامة العربية .

ومن أنواع هذه النقود هو الدينار والدرهم والطسوج والدانق والفلس والحبة ومما نُجدر الاشارة اليه أن الفلس البصري كان أكبر الفلوس العربية حجماً.

اما الكيل والمقاييس فى البصرة بعد أن كثرت تجارتها وتوسعت رقعتها فكانت ـ الذراع الهاشمية ـ ثلقياس المحلي كما كان يستعمل الفرسخ في اكثر قياسات المسافات الطويلة.

ومن أهم المكاييل \_ القفيز \_ وهو ثلاثون منا \_ والمـكوك \_ وهو حسب ما يقول شارل بلات كان خسة امنان . اما الحاجري فيقول انه يسع صاعا و نصفا او نصف رطل الى ثمان آواق وكذلك تستعمل الكيلجة والرطل والدرهم الذي يقول عنه الاستاذ الكرملي بأنه ماخوذ من اليونانية حيث يسمى ( دراخمى ) . ثم هناك الفيراط والدانق والحبة وهي اصغر مقياس للاوزان .

وهذه الاوزان تعاورت مع مكاييلها فكانت \_ الوقية والحقة والدرهم \_ وكذلك المن البصري والطغار والكارة البصرية التي هي كارة كبيرة وكارة صغيرة وفي رجوعنا الى بعض مسميات البصرة (مطرح البر) نقدر أن نقيس مقدار اتصال هذه المدينة الخالدة بالمدن البحرية فحيث عندها تطرح الاحمال الآتية من جميع انحاه العالم كما تصدر منها البضائع سميت \_ بالمطرح \_ وزيد عليه \_ البر \_ حيث ه\_ ذا اللفظ مجري يطلق على اليابسة التي ينزل عليها البحارة للتغريغ والتحميل .

و لقد جاء في مادة \_ سوق \_ من دائرة المعارف الاسلامية بأن المربد و هو خارج البصرة حيث تحط القوافل اصبح منكزآ للفعالية التجارية البصريه .

وقال البلاذري في ص ٣٦٤ من فتوح البلدان بأن بلال بن ابى بردة احتفر سنة ١٦٠ ه نهر بلال وجعل على جانبيه حوانيت ونقل اليها السوق حيث تباع السلع الثمينة ومنها اللؤلؤ العانى والياقوت الهندي والعقافير الصينية والادم من المين والجلود النمرية من الهند والحرير من الصين والبن من المين وكذلك تباع الجواري والغلمان والحيول والطواويس والسروج والاوانى الحزفية.

وكان من محصولات البصرة ونواحيها الخز والحناه وثياب الكتان والبنفسج والرمان وماه الورد والحرير والوسائد والديباج وحصر الحلفاه زيادة على التمور والحبوب والفواكه التي كثرت حنى اصبحت البصرة من جنان الدنيا .

والى هذا المحتصر الرشيد من هـذا الموضوع المفيد نقف على أن لنا عودة لمباحث آخرى تخص هـذه الحاضرة العربية الاسلامية البصرة مدينة الساج والعاج والديباج والذهب الوهاج ٠٠٠

### البصرة قبة الدنيا

أول سايلو واول برج مراقبة يؤسسان في البصرة سنة ٢٠ هـ اسألة الماء قبل سنة ١٢٠٠ في البصرة . .

وزارة النفط في البصرة \_ أول مدرسة طب ومختبر حيواني ..

مصانع ضرب وصهر المعادث ٠٠ من هو الباليــوز ؟

البواخر ترسو في شط العرب \_ البصر يون يرفاون في الحضارة .

آل رزق من تجار البصرة ٠٠٠

أول رئيس غرفة تجارة في العهد العثماني والعهد الوطني ٠٠٠

كانت علاقة منطقة البصرة التجارية بالعالم قوية جداً حتى قبل تأسيسها حيث ان ارض ( تردون ) أو حسب التسمية الثانية ( تدم ) أو ( المؤتفكه ) وهي البصرة الحالية ـ والتي كانت تدعى بارض الهند ـ كانت تتصل بالعالم المعروف وتتجر معه بريا وبحريا ولـكن تجارة البصرة كانت قوية اكثر مع بلاد الهند حتى ان الطبري في ج ٤ ص ١٤٨ من تاريخه يقول : « ان البواخر الهندية كانت ترسو في منطقة البصرة وكان عدد كبير من الهنود يسكنون هذه المنطقة » .

وعلى هذا الاساس جاء الجاحظ ليؤكد فيرسائله بأن أهل البصرة لم يكونوا ليشتهون من النساه سوى الهنديات وبنات الهنديات . أما العرب فقد سكنوا منطقة البصرة قبل حكم الاسكندر المكدوني باربعة قرون والعروف عن الاسكندر انه حكم سنة ٣٣٦ قبل الميلاد، وعلى هذا يكون العرب قد سكنوا منطقة البصرة قبل نحو من خمسة وعشرين قرنا بالرغم من أن سابور الفارسي المعروف - بذي الاكتاف - الذي خلع اكتاف العرب وأراد أن يشردهم عن منطقة البصرة ولكنهم ثبتوا وقالوا على لسان شاعرهم:

على رغم سابور بن سابور اصبحت قباب أياد حولها الخيل والنعم

حتى اذا جاء العرب مع الاسلام ومصرت البصرة حدثنا التاريخ ان المجتمع البصري كانت تسوده الطبقة الارستقراطية تقابلها الطبقة الكادحة هذا منحيث الزراعة ولكن طبيعة موقع البصرة العلبوغرافي شجع اهلها على العمل في التجارة وذلك لما فيه من فائدة اعم واسهل و كثرة في الثراء على ان الزراعة وهي التي تصاحب نشأة الامم \_ حيث هي من شعارات الاستقرار \_ جعلت من البصرة جنة الدنيا حتى يروي البلاذري في فتوح البلدان بأن عدد انهار البصرة بلغت يوما ما ١٧٠ الف نهر فكانت الحبوب و كانت النخيل و كانت الثرات والاعناب والخضر واذا بهذه المدينة العربية الاسلامية الفتية في مدة قصيرة من عمر الزمن هي القبة الخالدة.

ثم انشأت الجسور والطرق والاسوار والمعابر والاسواق وبنيت المستودعات للمخزن فكان اول سايلو أقيم في البصرة سنة ٢٠ للهجرة كما اقيمت الصواري والعلامات البرية والبحرية ونظمت بروج المراقبة لارشاد السفن القادمة ونظمت أمور التجارة فكان قضاة الصكوك والتجارة (كتاب عدل) حتى طبقت قوانين البيع والشراء والمعاملات والعقود وتسجيلها للحفاظ على المعاملات.

ثم زادت من أهمية البصرة وجود النفط فيها وهو المـادة التي عرفها الشعب السامي منذ آلاف السنين حتى ثبت أن شوارع مدينة بابل واور كانت مبلطة بالقير وتستضى. بالنفط.

ثم البيهتي في ص ١٨٦ من المحاسن والمساوى، يقول بأن الدولة الاسلامية اهتمت بامور النفط الى درجة المها استحدثت وظيفة (وزير) او ما يسمى (والي) لمن ولي النفاطات وعلى هـندا الاساس نستمع الى الشاعر البصري عبد الصمد بن المعدل يعانب احد اصدقائه الذين عينوا لوزارة النفط فبات بثنيه بها:

العمري لقد أظهرت فيها كأنما توليت للفضل بن مهدان منبرا بحفظ عيون النفط أظهرت نخوة فكيف به لو كان مسكا وعنبرا دع الكبر واستبق التواضع انه قبيح بوالي النفط ان يتكبرا

وكان ابن جبير في رحلته الى العراق قد ذكر انه شاهد اراضي القير والنفط بين البصرة والكوفة ولربما هي منطقة (المقير) ـ الاور ـ وهي اكثر الاماكن ظهوراً له كما يقال ان ذي قار هو اسم لحل يكثر فيه القير.

وبمناسبة تحدثنا عن هذه المنطقة نقول ان الرحالة (ديلافاله) كان قد كتب في رحلته الى الشرق بأنه بوصوله الى (كويبده) بين البصرة والمقير انه شاهد في هذا المحل رسوم الكمارك تؤخذ باسم شيخ هذه المنطقة واصمه عبدالله.

وقال: انه شاهد التتن (التبغ) وهو يرسم ولكنه لم يذكر لنا هل أن هـ ذا التبغ كان مصدراً من جنوب العراق الى شماله أم بالمكس علماً بأن شمال العراق هو منطقة زراعة التبغ فاذا كان التبغ الذي شاهد ترسيمه الرحالة قد صدر من جنوب العراق الى شماله فيكون حين ذاك اما أن يكون تبغـاً هنديا او ايرانيا

جا. عن طريق البصرة على أن البصرة عرفت زراعة التبغ أيضاً وصدرت منه الى محلات اخرى ولكن الى حد.

وكان (ديلافاله) قد زار البصرة سنة ١٠٣٥م ١٠٣٥ه و تطرق الى البصرة و كان (ديلافاله) قد زار البصرة سنة ١٠٣٥م ١٠٣٥ هو تطرق الى البصرة و (كويبده) وهو على خلاف حديث الرحالة (نيبور) الذي قال بان بين البصرة القديمة وجبل سنام واد خصيب كثير الخضرة يدعى وادي (سيد سبان) وان اكبر قراه (كويبده) التي حرفها الناس الى الخريبة .

واذا ابتعدنا اكثر نستمع الى الطبري في ج ٤ ص ١٤٨ يقول: بان تجارة البصرة قبل تأسيسها كانت متمر كرة في منطقة الابلة منذ عهد الاسكندر ثم الساوقيين فالاشكانيين و بعدهم الفرس و بقيت الابله مرفأ السفن الآتية من الصين وما دونها حتى فتحها عتبة بن غزوان .

ثم يصف لنا البلاذري في ص ١٣٣٠ من فتوح البلدان بأن نهر معقل في التقائه بنهر الابلة اصبح طريقاً تجاريا هاما وكانت السفن تمخر عباب هذه المياه فتدخل التجارة الى آخر حدود البصرة كما تنقل منها وبهذا سهلت وسائط النقل وكثرت الصادرات وازدادت السلع المعروضة ، فائرى أهالي البصرة زيادة على اثراثهم من غنائم الفتح والذي قيل فيه أن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) كما سأل احد المائد بن من البصرة الى المدينة وهو انس بن حجيه عن مسلمي البصرة اجا به انس:

لقد انثالت عليهم الدنيا فهم يهيلون الذهب والفضة . . وحتى بلغ الصحابي الناسك انس بن مالك ان يبني له قصر آ عائة الف دينار كما كان خالد القسري ينفق مائة الف درهم .

وكذلك الرخاء التجاري والزراعي جعل من البداوة العربية حضارة متجددة

وقد ادخلت أدوات جديدة للطبخ والعمل وافرشة ووسائد وملابس متحضرة فاستعمل اهل البصرة ( البرفكان ) وهو أزار أو ثوب يلبس على الملابس لحفظها وقد ذكر في ج ١ ص ١٤٤ من البيان والتبيين بقول الشاعر :

> اني وان كان أزاري خلقا وبرفكاني سملا قد اخلقا قـــد جمل الله لساني طلقــا

ولقد روى العلامة (دوزي) في معجم الملابس ان اهالي الامصار المتحضرة كانت تستعمل البرفكان وهو أزار او كساء جميل يلف به الجسم ويستعمل لانساء والرجال . . وكان البرفكان البصري حضري في صنعه وجيوبه وازراره التي علت من الذهب دلالة على اثراه البصريين .

واستعمل اهالي البصرة (المرفقه) وهي المحدة من الريش ـ ريش النمام ـ وكان قد قيل فيها:

كسح الهجر ساحة الوحل لما غير البين في وجوه الصفاه وجرى البين في مرافق ريش هي مذخورة ليوم اللقاه

وكذلك استعملت المطارح \_ جمع مطرح \_ وهي المفارش من الحرير كا استعملت \_ المتكا في والذي عرفه العرب منذ القدم وقدد جاء ذكره في سورة يوسف من القرآن الكريم ولكن البصريين تفنفوا في الزخرفة والعمل وهكذا عملت ثروة البصرة في رقي الحالة الاجتماعية.

ولم تقف الثروة البصرية الى هذا الحد بل تجاوزتها الى العلم والمعرفـــة فكانت أول مكتبة عامة في البصرة هي التي اسسها ابن سوار فى القرن الرابع للهجرة ورتب معاشاً للعلماء الذين يشتغلون بها كما وقف القاضي ابو الفرج ابن ابي البقاء مكتبة تجتوي على نحو من خسين الف مجلد .

ويعد مالك بن أبي السمح مؤسس المدرسة البصرية في الفناء وهو من تلاميذ معبد في المدينة وقد وفد على والي البصرة سليان بن علي فاحسن وفادته .

و يعتبر باتكين بن عبدالله الرومي الناصري مؤسس مدرسة علم الطب بالبصرة وذلك عندما ولي البصرة من قبل الخليفة العباسي المستنجد بالله سنة ٦١٨ ه.

وكذلك يذكر لنا البغدادي في ص ١٨٤ من الفرق بين الفرق بان الباطنية في البصرة اخدوا يدرسون حالة الحيوانات كما اخدوا يقومون بالبحوث والمقارنة والنظريات كما ان الجاحظ ذكر في ج ٢ ص ٢٢٨ من الحيوان بان محمد بن علي بن سليان كان يجري التجارب الطبية والعلمية على الظباء والبقر والافعى .

ولقد اسست مصالح المياه واسالة توزيعها على البيوت حتى ذكرت المصادر بان محمد بن سليمان الهماشي عمل (الدواليب) وحفر الارض وبنى الاحواض لحزن المياه ثم عمل انابيب واقنية من رصاص لتوزع على البيوت وهكذا وزعت المياه لتسهل الحياة.

ثم سكت النقود من الفضة والذهب والمعادن الاخرى لتسهل التجارة فكانت النقود التي سكها الامام علي (ع) أول نقود سكة بالعربية في البصرة كما سك بعده زياد ثم الخلف، العباسيين حتى جاه الزنج فكانت العاصمة المحتارة على نهر ابي الخصيب ثم انتشرت سكتهم في منطقة البصرة الى أن جاه الموفق ليحل بسكته عوضاً عن سكة الزنج التي يقال أن بعضها كتب عليه ـ لا حكم الالله - وهو من شعار الخوارج ،

وذكر الرحالة الفرنسي ( تافرنيه) عند مروره بالبصرة سنة ١٦٥٢م ١٠٦٣ه

وايام حكم حسين باشا أفراسياب انه شاهد مصانع ضرب النقود باسم الحاكم وان كيات كبيرة من العال والموظفين يشتغاون في معامل السكة .

كذلك ذكر الرحالة ( بارسنس ) الذي زار البصرة سنة ١٧٧٤ م ومكث بها الاثين يوماً والرحالة تكسير الذي زار البصرة بتاريخ ٦ من شهر آب سنة ١٦٠٤م بانهما شاهدا مصانع النقود وباقي الصناعات اليدوية وخاصة صناعة الحديد والحشب.

ولقد وصف تكسير البصرة فقال ان تجارتها كانت رائجة وانه شاهد بيوتا كثيرة متهدمة ولاحظ العمل يجري فيها بسرعة ولما سأل عن هذه الظاهرة علم بانه قبل اسبوع من قدومه كانت النار قد شبت في مستودع للبارود والذخيرة ومعامل الاسلحة عائد للحكومة فالتهمت النيران آلاف الاكياس من المعدات الحربية فحدث انفجار كمير أدى الى اهتزاز البيوت وسقوط بعضها.

وفي سنة ١٨٤٨ م ١٧٦٥ ه صدر من الباب العالي امر بأن يؤسس في البصرة مسفناً ومعملا لتصليح الاسطول وعلى اثر ذلك ارسلت الحكومة من الاستانة الاميرال (بيري بك) مع عدد من الضباط والعال الفنيين علما بأن الحكومة العثمانية لم تكن لها بواخر نهرية الى ذلك التاريخ اذ انها اشترت مركب الرصافة سنة ١٢٨٦ ه ليسير بدجلة بين بفدداد والبصرة كما اشترت مركب (بصرة) ليسير في الفرات وكان يستعمل للكشف.

ثم اشترت الحكومة مركب بابل وحوات (الرصافة) الى ( بوسطة ) وعلى اثر ذلك تأسست دائرة حكومية باسم دائرة الملاحة النهرية وكانت على شط العرب ( الكورنيش حالياً ) .

ثم اشترى نقيب البصرة السيد عبد الرحمن بن السيد طالب مركب (الفيحاه) الى أن كانت سنة ١٢٨٦ ه حيث اكمل مركب بابل وحول الى مركب ركاب جاهز للسفر الطويل ونقل الحجاج من البصرة الى جدة في ١٥ بوما وهو في اجوره على ثلاث درجات ٤٠٠٠ قرش للموقع الاول ٢٥٠٠ قرش للموقع الثاني و ١٢٠٠ قرش للموقع الثاني عكانت تحتكر قرش للموقع الثالث وهكذا قضى على الشركة الانكليزية التي كانت تحتكر النقل باسعار عالية .

وعلى هذا الاساس كثرت الابدي الهاملة وانتهشت التجارة وخاصة بعدد أن كان علي رضا باشا والي البصرة قد احتل المحمرة كما احتل جزيرة الحضر وجزيرة المحلة سنة ١٢٥٣ هـ وباتت المحصولات تنقل من البصرة واليها .

ومما تجدر الاشارة اليه ان المحمرة مدينة حديثة شيدت سنة ١٢٢٩ ه ١٨١٧م وقد سكنتها قبيلة كعب العربية وكان من امرائها الشيخ جابر المتوفى سنة ١٢٩٨ه والشيخ منعل المتوفى سينة ١٣١٥ ه ، والشيخ خزعل المتوفى في ٢٦ أيار سنة ١٩٣٦م .

ولندع هذه الالتفاتة انرجع الى موضوعنا فنقول: وفي اواخر شعبان من سنة ١٢٥٠ ه كانون الاول سنة ١٨٣٤ م طلبت الحسكومة البريطانية من الدولة العثمانية اجازة بتسيير باخر تين قلنقل في نهر الفرات و بتوسط علي رضا باشا والي البصرة صدر الفرمان بالموافقة حالا ثم حصلت الاجازة لتسبير باخرتين في نهر دجلة وعلى هذا الاساس تأسست ولأول من - شركة المراكب البخارية في نهري الفرات و دجلة ـ وصار مقرها البصرة واتخذت لها محلا على ضفاف شط العرب وزادت حركة التجارة بزيادة حركة النقل .

والحقيقة أن عهد علي رضا باشا في البصرة كان من العهود الزاهرة بالاعمال ولكن بعض المغرضين وشوا به واتهموه \_ بالبكتاشية \_ وخاصة بعد مباحثاته مع السيد محمد سعيد المفتي ومحمود الآلوسي حول اسلام ابي طالب .

وبما زاد الحقد عليه ان القنصلية الانكليزية كانت قد تأسست في البصرة سنة ١٧٩٧م وكان قنصلها يلقب بالمقيم ومن اشهر القناصل الانكليز (رج) وكانت تتمتع هدف القنصلية بامتيازات كبيرة فلها ١٢ قواساً وعدد من الجنود الاهلية يزيدون على الستين وتحت تصرف القنصلية باخرة خاصة تدعى (كوميت) ولقد اخد القنصل الانكليزي باستبدال الجنود العرب الاهليين باخرين من الهنود .

فلما رأى على رضا باشا ذلك شددالرقابة على القنصلية ومنع استبدال الجنود الاهليين بالهنود مما جعل القنصل بشكيه الى الحكومة العثمانية التي كانت لعبة بيد الانكليز ولذا عزلت الوالى ارضاء للانكليز بينما كان يقوم الوالى بواجبه.

ومما يلاحظ أن قناصل الاجنبية عدا الايرانية كانت تدعى (باليوز) وهو يقابل لفظ اجنبي (بايلوز) كما كان يدعى القنصل (روزدنت) ولكن (باليوز) وهو ( ايطالي ) شاع بين اهالي البصرة حتى باتوا يطلقونه على جميع القناصل . والى وقت ليس بالبعيد كانت البواخر تحمل البريد من الهند الى البصرة

ومنها الى اوربا وحتى قبل افتتاح قناة الـ ويس فلقد جاء في مذكرات (جوزيف زفو بودا) وكان احد كتاب شركة بيت لنج بقوله: بتاريخ ١٥٥ أيار سنة ١٨٦٩ وصلت البصرة من بومبي الباخرة (مولا) وهي تحمل البوسطة \_ أي البريد \_ ثم كان أن يزداد رسو السفن التجارية البحرية في ميناه البصرة حتى بلغ سهنة

ويحدثنا جوزيف زفوبودا فيقول: وفي الساعة ١١ والدقيقة ٢٠ من بعد ظهر يوم ٣ حزيرانسنة ١٨٦٩ م وصلت البصرة الباخرة ( ابيسينيا ) وعلى ظهرها مسعود بك البلجكي وهو مهندس ركب الباخرتين البصرة وبغداد اللتين اشترتها الحكومة العثمانية وانه ذاهب الى بغداد لانشاء الترامواي .

كما تحدث هذا الكائب فقال: في ٢٢ اذار سنة ١٨٧٠ قدم مسعود بك من بومبي بعد ان كان قد اشترى للحكومة العثمانية باخرة نهرية مع دوبتين بخمسة وستين الف روبية .

ثم بعد احتلال العجم للبصرة أرادوا ان ينقلوا مركز التجارة من البصرة الى الضفة الثانية من شطالمرب فاسسوا اولا قامة (كردلان) وقد سماها صاحب كتاب (كلشن خلفا) باسم (كردكان) ومعناها (المأوى العالي) او (ارض التل) كما ذكرها صاحب كتاب (تاريخ راشد) فقال اسمها (كوردلان) وقد ذكرها الاستاذ العزاوي في تاريخ العراق بين احتلالين فقال ان يحيى باشا والي البصرة سنة ١٠٧٨ ه حولها الى معسكر جمع فيه انواع العساكر.

وكان العجم بعد انسحابهم من البصرة قد تركوا هذه القلعة التي اصبحت بعد ذلك معمورة كما نقلت اليها القوات العسكرية والارزاق والمدافع فكانت البصرة مصدراً لاعاشة هذه الجوع في هذه البلدة الجديدة. وهكذا ازدادت الايدي العاملة.

وكذلك فان الحكومة العثمانية عينت مصطفى باشا سنة ١٠٨٠ ه ١٦٦٩ م لينظم امور البصرة المالية فوصل البصرة وعين مخنين من الرجال الاكفاء المحلصين حيث ضبطت الاراضي الاميرية ورسومها والاوقاف والاملاك المعفاة من الرسوم العرفية والأعشار.





ثم سجلت اراضي البصرة ونخيلها ووارداتهـ وصادراتها ومحصولاتها ومصروفاتها ومسكت دفاتر التسجيل تحت توافيع الرؤسها، واشراف الوالي وتوقيعه فكان ان يجمع الوالي في خزينة الدولة الاموال المتوفرة ولأول منة بعد أن كانت تذهب الى جيوب الولاة وزمنهم.

ثم بدأت تجارة البصرة بالانتظام حتى دخلت \_ هولندا \_ المجال التجاري في خليج البصرة وارسلت قائد بحربتها بتاريخ ٢٧رجب سنة ١١١٧ ه ٧ تشرين الثاني ١٧٠٥ م الى أمير البصرة \_ مفامس بن مانع \_ ليوقع معاهدة تجارية وان يؤسس فرع للشركة الهولندية بالبصرة وان تحمى كنيسة الكرملين في البصرة وهكذا صارت السفن والتجارة الهولندية تصل الى أرض البصرة بعد موافقة مفامس بن مانع كاكانت الحاصلات البصرية تنقل الى أغاء العالم بواسطة الشركة الهولندية التي اخذت تشتري المحصولات العراقية كا برز عدد كبير من التجار البصريين منهم خالد بن احمد بن رزق التاجر الذي وصفه احد كتاب ذلك العهد وهو ( نعمة الله عبود ) بقوله : انه من التجار البصريين الذين لهم شفف بالعلم والادب حتى أن ذلك بات يلهيه عن اشفاله التجارية .

ويظهر ان والده كان قد نزل (الزبارة) من اعمال البحرين وصار يرسل التجارة الى البصرة كما يستورد منها وقد ذكره النبهاني في تحفته فقال انه اول من نزل الزبارة وعمرها كما كان عثمان بن سند قد صنف كتابه فيه سماه ـ سبائك العسجد في اخبار إحمد نجل رزق الاسعد \_ .

ولربما يقال أن احمد هذا كان اولا من رجالات الكويت ثم قصد البصرة وصار هو وولده من التجار أصحاب القصور حتى أن الاستاذ يعقوب سركيس في القسم الاول من المباحث العراقية يقول بأن خالداً بن رزق شرع في بناء قصور تم بناؤها سنة ١٢٣٢ هـ ١٨١٦ م وانه طلب من الشعراء قصيدة يزير بها مجلس أحد القصور .

ومما تجدر الاشارة اليه ان آل رزق هم الذين بنوا قصراً في منطقة ام قصر الحالية حيث سميت المنطقة باسم ذلك القصر .

ومن جهة ثانية فانه في ١٤ صفر سنة ١٧٧٦ ه نشر قانون الاراضي وانظمة الطابو في البصرة واحتسبت الاراضي الخالية بحساب الدونم وانه يؤخذ عن كل دونم من الاراضي المفروسة ٣٠ قرشا سنويا أما الاراضي الصالحة المزراعة وهي غير مغروسة فيؤخذ منها العشر وما يغرص جديداً يعنى عن الرسوم لمدة ست سنوات مما شجع الملاكين على الزراعة ولكن الى حد ولكن عند زيارة مدحت باشا للبصرة اصبحت تؤخذ الرسوم الاميرية على كل دونم ١٥ قرشا والغي الحرص واصبحت الرسوم تؤخذ على جميع الاراضي المغروسة وغير المفروسة بالتساوي وهنا اخذ كل ملاك من زراعة ارضه الخالية حتى يقال انه بينا كانت واردات البصرة تساوي ٨٤ حملا من النقود ارتفعت بعد سنين الى ٧٠ حملا ..

وكانت زيارة مدحت باشا هـذه في ٤ شوال سنة ١٢٨٦ ه حيث نظمت امور البصرة المالية بينما زار مدحت باشا البصرة في ٢١ شعبان سنة ١٢٨٨ ه عند توجهه الى الاحساء ونجد حيث عند رجوعه أصبحت هذه المناطق تابعة للبصرة.

ان مساحة الاراضي المزروعة بالاشجار والنخيل بالعراق تبلغ ٧٤٩ الف مشارة فيها من شجر العنب نحو ١٢ مليون ومن الرمان ٢ مليون و نصف ومن البرتقال مليون وسبعائة وخمسين الفاكما فيها اكثر من ٩٠٠ الف شجرة تفاح كما هناك

٣٩٨ الف مشارة تزرع بالخضروات منها ٦٨ الف مشارة تزرع بالرقى ونحو ٤٤ الف مشارة للبطيخ و ٥٢ الف مشارة للطماطة .

أما عن النخيل فني العراق ٢٦ مليون نخلة والعالم كله يعرف بأن منطقة البصرة أغنى بقاع العالم بالنخيل فهي تضم ١٠٨ أميال وبعرض ميل واحـــد وتحتوي على ١٣٨ الف فدان او اكثر وان قسما منها تابعاً لابران بينما للعراق ١١٢ الف فدان وبمعدل ١٥٠ نخلة للفدان يكون العـدد التقريبي لنخيل البصرة ١١٧ مليون تدخل تحت حوالي ٣٥٠ نوع تختلف من حيث الذائقة والحجم وكمية السكر وكان الحلاوي اول نوع صدر الى اميركا سنة ١٩١٤ م ثم اخذ بالازدياد خاصة بعد أن عرف بأن الممر لا يحمل المكروبات وحتى محكروب الكوليرا فانه موت بعد أن عرف بأن الممر لا يحمل المكروبات وحتى محكروب الكوليرا فانه عوت بعد 18 ساعة من وجوده في الممر.

وكان ابو بكرة وهو من اصحاب مؤسس البصرة عتبة بن غزوان اول من غرس النخيل في البصرة وذلك سنة ١٤ ه فكان هـ فدا الثمر الجنى الذي يتحدث عنه الكولونيل (ودد) وهو مدير المواني، في العهـ د البائد المتوفى في ١٠ تشرين أول سنة ١٩٤٢ م فيقول عن فائدة التمر بأنه وفي العهد العثماني كان ضابطاً بحريا بعمل في الاسطول الانكليزي في مياه خليج البصرة وقد أثر بـ ه وبباقي الجنود مناخ الخليج فاصيبوا ـ بدمامل ـ دموية فى وجوههم وايديهم وصادف ان نصحهم احد أعراب سواحل الخليج بأن ياكل التمر فاخذ الانكليز بنصيحته مع الاستهزاء ولكن سرعان ما زالت تلك الدمامل . وعاد صفاه البشرة . . وهـ فده شهادة اجنبي لتمرنا .

الباون الواحد من التمر يعطى ١٣٣٠ سعرة حرارية بينما يعطي البيض ٦٣٤

سعرة والخبر ١٠١٤ والسمك ٣٠٠ ـ ٧٠٠ واللحم ١٠٩٠ سعرة والبطاطة ٤٠٠ ولحم الخنزير ١٢٧٣ سعرة .

وفي ١٥ صفر سنة ١٣٢٨ ه فوجي، البصريون بأمر من نظارة الدفتر الحاقاني التركي باعتبار اراضي البصرة اميرية واشجارها ونخيلها ملكا لاصحابها فكان أن تكتب جريدة (الايقاظ) البصرية اصاحبها سليان فيضي وفي عدد رقم ١٣٧١ أن تكتب جريدة (الايقاظ) البصرية اصاحبها سليان فيضي وفي عدد رقم ١٣٧ الصادر في ٢٠ صفر سنة ١٣٧٨ - ٢ آذار سنة ١٩١٠ م كلة مطولة عن عدم شرعية هذا القرار وقد نشرت الجريدة المذكورة برقية احتجاج أهالي البصرة الى الباب العالي وكان ان تستفتي الحكومة المشيخة الاسلامية التي اعلنت بار اراضي البصرة عشر بة مملوكة لاصحابها وليس لاحد غيرهم حق التصرف بها اراضي البصرة عشر بة مملوكة لاصحابها وليس لاحد غيرهم حق التصرف بها العلى العمى العملة العمى العمل العمى العمل العمل

ويتخلل أراضي البصرة وبساتينها ٦٣٥ نهراً بين كبير وصغير كاما تتفرع من شط العرب ويكون ٤٧٠ منها على جانبي شط العرب الغربي ابتداء من القرنة حتى الفاو وكما يكون منها ١٦٥ نهراً على الجانب الشرقي من الشط ابتداء من القرنة الى نهر الخرنوبية في اخر الحدود العراقية الايرانية.

و تبعد البصرة عن الخليج ٨٨ كيلومتر وعن بغداد ٤٢٠ كم وكانت في العهد العثماني تنقسم الى اربع متصرفيات هي المنتفك والعارة والقطيف والهفوف بما فيها ٢٣ قضاء و ١٥ ناحية وكان لوالي البصرة السيطرة على كل هذه المناطق.

ولقد ازدادت أهمية البصرة التجارية بعد زيادة اهميتها العسكرية وأصبح الأجانب ينزلونها ليعملوا فيها كما ان اهالي البصرة في اواخر العهد العثماني جدوا في العمل فكانت معامل الثلج والطحن والهبش والحلج والحياكة والمبردات

ومعامل الطابوق وبناء السفن وكبس التمور والنحاسة والصياغة

وقد تأسست اول غرفة تجارة للبصرة سنة ١٣٧٤هـ ١٩٠٥م وكان مسؤولها محود بن علي كاظم بك الذي جلب بذور القطن فكان اول من زرعـ الشيخ عبدالواحد باش اعيان في منرعته بالصالحية كما جلب معصرة لاستخراج دهنه.

وكان محود بك هذا قد جلب بذر التوت ـ التكي ـ ايضاً حيث اخذت تربية دودة الحرير بالكثرة وعلى هـذا انتشرت صناعة الحرير وبانت تحاك منه الملابس والافرشة لتصديرها الى الحارج.

وفي سنة ١٩٢٦ م تأسست غرفة تجارة البصرة بموجب قانون غرف التجارة رقم ٤٠ لسنة ١٩٢٦ وكان أول رئيس للفرفة الحاج عبدالله الحليل وهو شخصية قذة ومن كبار رجالات البصرة وكان قد ولد في مكة المسكرمة سنة ١٨٧٠ م ولكنه عاش بالبصرة وعمل من أجلها . . .

# البصرة حاضرة تجارية تجارية

كم كانت تبعد المدن التجارية العالمية عن البصرة ? ..

ما هي مارق المواصلات في البصرة ? . .

من الذي شق طريق بصرة ـ عشار ? .

وماذا تعرف عن السراجي والزبير والقرنة ? .

لماذا سميت الفاو \_ وفي أي دفيقة احتلها الانكلمز ؟

كم عدد جزر شط العرب، ومن كان يحب المن البصري ? . .

لقد كان نهر معقل بطوق البصرة من جهتها الشهالية كما يطوقها من الجنوب نهر الابلة ثم يلتقيان في فرعين لهما ليشيدا من البصرة جزيرة على شكل قبة ثم يفترقان من محلين اخرين ليتصلا بالصحراء وعلى هذا الاساس كانت تجري حركة \_ المسافئة \_ وهي عملية نقل البضاعة من سفينة الى اخرى حيث ان السلع التي كانت تأتي الى البصرة من شمال العراق تدخل من المعقل بينما البضائع التي كانت تأتي من خارج البلاد تدخل من نهر الابلة فكانت البصرة مستودع الحزن والمركز التجاري البحري زيادة على انصالها بالصحراء لتكون طرق مواصلات القوافل.

والبصرة تبعد عن الكوفة ٨٥ فرسخاً وعن مكة ٢٧ مرحلة وعن واسط ٥٠ فرسخاً وعن عان ٢٧ مرحلة وعن الميامة ٣٣ مرحلة كما كانت تتصل بسيراف التي تبعد عنها ٥٠ فرسخاً بطريق بحري منتظم زيادة على اتصالها بالاهواز وابران والهند والمين والصين .

وصارت البصرة قاعدة بحرية حربية عثمانية وفي سنة ٩٦١ ه قدمها سيدي على رئيس احد القواد البحريين العثمانيين وكان يحمل فرمانا سلطانيا لاستلام القوة البحرية الموجودة في البصرة والذهاب بها الى مصر . . وكانت قوة البصره تتكون من خمس عشرة قطعة كل منها تسمى (قدرغة) وقد مكث سيدي علي رئيس في البصرة خمسة اشهر زار خلالها مسجد الامام علي (ع) والزبير وطلحة وأنس والحسن البصري رضي الله عنهم جميعاً كما امر بتصليح بعض القطع البحرية التي والحسن البصري رضي الله عنهم جميعاً كما امر بتصليح بعض القطع البحرية التي كانت تحتاج الى تصليح .

كذلك كانت في البصرة عدة قطع بحرية حربية راسية منها القطعة المسهاة \_\_ بركندة \_ والقطعة \_ والقطعة \_ قرلا نغيج \_ .

ولقد ازدادت علاقة البصرة مع الهند تجاريا وعسكريا بعد أن استنجد حاكم كجرات المسلم بالمثمانيين ضد الضفط البرتغالي فساعده الاتراك بالسلع والحبوب والحيوانات كما ساعدوه بالقوات.

\* \* \*

وحنى في الايام الاخيرة من حكم آل ثويني للبصرة كانت الطرق العالمية تمر في هذه المدينة الاسلامية الحالدة .

ان ثوبني هذا هو أحد شيوخ المنتفك وقد استولى على البصرة سنة ١٣٠٢ هـ

المنتل اذا ما تعرضوا لاحد من السكان او اموالهم ومع ان حكه لم يدم اكثر من المنتل اذا ما تعرضوا لاحد من السكان او اموالهم ومع ان حكه لم يدم اكثر من ثلاثة أشهر فقد اتصل بالتجار العالميين كما اتصل بالحكومات والشركات لتزدهر التجارة وذلك لأن تجارة البصرة بعدايام من احتلاله لها زادت اضعافا مع انها كانت قبل الاحتلال كاسدة حتى جاه في مذكرات احد موظني شركة الهند الشرقية وكان موجوداً في البصرة سنة ١٢٠١هـ ١٧٨٦م بأن تجارة البصرة في تدهور ثم جاه في مذكراته لسنة ١٢٠٣هـ ١٢٠٨م بأن تجارة البصرة في تدهور ثم جاه في مذكراته لسنة ١٢٠٣هـ ١٧٨٨م بأن تجارة البصرة ما تكن زاهرة مع انها لا تزال المخزن التجاري لهذه الاصقاع فيثري التاجر فيها، وأما حاكما فتركي وسكانها عرب وتوطنتها أمر ارمنية .

والحقيقة أن ثويني قام بعمل عجيب في احتلاله للبصرة حتى تذكر التواريخ بأن الحياة التجارية عادت الى المدينة وفتحت الحوانيت والمحلات التجارية بعد ساعة من احتلال المدينة وكان روح النظام العسكري العربي قد تجسم في ارواح الجند الفاتحين حتى انهم قاموا بشق الطرق وتوسيع الشوارع وخصص حرس في خارج المدينة لتامين التجارة والقوافل كما خصصت قوات في سفن تجوب مياه شط العرب وفم الخليج لتأمين التجارة البحرية .

وكان اخر الولاة العثمانيين الذبن اهتموا لطرق تجارة البصرة وتنظيمها هو سليان نظيف بك الذي شق طريق بصرة ما عشار الحالي سنة ١٣٢٧ ه كما امر بقص العلريق من باب سليان ومن عند قصر شعبان جلبي الى باب العريض ثم امر عده الى باب الطويل في ابي الخصيب.

وسليان نظيف بك كان قد وصل البصرة في اليوم الثامن عشر من شهر

أشرين الاول سنة ١٩٠٩م لاستلام وظيفته ولكن الساطات الصحية حجرته لمدة الربعة عشر يوماً ثم خرج في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني وفي طريقه الى مقر عله امر بهدم بعض المباني التي كانت تزاحم الطريق ومنها دار المنديل ودار البهرة الكبير علماً بان الفنصل البريطاني في البصرة احتج على هددم بيت البهرة بدون انذار او اعطاء مهلة لنقل من فيه من الناس او من الحاجيات كا امر بهدم سوق السيمر العائد الى آغا جعفر دون أن يعطي صاحبه ما يعوضه فكثرت عليه الشكايات فصدر الامر بعزله ثم غادر الفاو على ظهر باخرة لتقله الى استانبول وذلك في ٣ تشرين الاول سنة ١٩١٠م.

\* \* \*

لنترك مدينة البصرة ولنعرج على أهم النقاط التجارية في هذا اللواء حيث عكننا ان نحصرها في مناطق اربع هي :

#### ١ - السرامي :

ويقال ان هــــذه الناحية سميت بالنسبة لنهـــر السراجي المنسوب الى رجل كان يبيع السروج.

وتحتوي هذه المنطقة على ( ٤٥٠٠ ) جريب من النخيل ونظراً لاهميتها في السابق شيد فيها مسجد كبير مع منارة عالية وجميلة لا تزال باقية الى اليوم.

وفي نفس النطقة شيد عبدالوهاب باشا بن احمد القرطاس قصراً فخماً لقربنته كا بنى عدة بيوت لفلاحيه وزودهم بالبذور واشترى لهم البقر والدجاج وساعدهم على حفر انهار البساتين وحرائتها وانشاء السدود فازدادت الحاصلات النباتيسة والحيوانية زيادة على حاصلات التمور وكانت نساؤهم تقوم بغزل الصوف وجمع

الحطب فكان الناس من البصرة وباقى المناطق يأمون السراجي للشراء محلياً كانت السفن الشراعية والابواب والمراكب تقف امام هذه المنطقة لشراء حاجياتها كا كان يتم تبادل المالم فالشخاط والتبغ والنوابل والاواني والبصل والحلوى كانت تنزل من السفن لتأخذ محلها في مخازن السراجي كما ازدادت علاقة ابناء الخليج العربي مع ابناء هذه المنطقة فازدادت الثقة التجارية .

ومن هذه المنطقة ينبع نحو من ٢٠ نهراً منها نهر المحرقة والمقام والبراذعية والدوغة والمزاينة وميثان وفريق الصخر وكوت الضاحي وابي سلال والشعشاعي والشطبان . .

كما شيد أغا جعفر قصراً فخماً من ينا بالصور البارزة والزخارف وفي مدخله اسدين جميلين من البرنز لذا سمي القصر (قصر أبو السباع) وبالحقيقة أن هـذا القصر يستحق أن يكون متحفاً أو معرضاً للبصرة في شتى مجالاتها.

وكان الرحالة البرتفالي (تكسيرا) عند زيارته للبصرة في ٦ آب سنة ١٦٠٤م قـد نحدث عن منطقة السراجي ونهرها فقال ان السفينة التي كانت تقله رست امام السراجي حيث كانت ترسو السفن القادمة الى البصرة في هـذه المنطقة لتفريغ شحناتها وتحميل البضائع الى خارج العراق.

ثم يقول تكسيرا بأن على صدر النهر قلعة عسكرية كبيرة للاتراك وهي منودة بالمدافع كما نضم عدداً كبيراً من الجنود الى ان يقول بأنه استقل زورقاً صغيراً سار به في نهر السراجي ما بين بساتين النخيل المكتضة وحقول الذرة حتى وصل الى مدينة البصرة وبعد أن قطع ما يقارب الفرسخ حيث أن البصرة تتصل بشط العرب عن طريق هذا النهر كما وانها محاطة بخندق عميق خارج سورها الطيني

وهذا الخندق يستمد ماءه من نهر السراجي.

\* \* \*

#### ٢ - الفساو:

وهي الارض الجنوبية من العراق وتقع عند منتهى نهر شط العرب وعلى جهته الغربية وتحتوي المنطقة على اكثر من ثلاثة وثلاثين نهراً اهمها نهر العشار – ولذا يقولون بأن البصرة اولها العشار وآخرها العشار – ثم نهر معتوق الذي جرت عنده معارك سنة ١٩١٤ بين الازاك والانكليز في الحرب العظمى الاولى ونهر القشلة حيث عنده بنيت ثكمة عسكرية ونهر المهلبان الذي حفرته (خيرة) زوجة المهلب بن ابي صفرة ولكن اسم زوجها المهلب غلب عليه.

وتبعد الفاو عن البصرة نحو من ٦٣ ميلا وكانت قديماً قطعة من مقاطعة تدعى (الدكاك) وهي منطقة غير عامرة وتابعة الى راشد السعدون الذي ضمنها الى احد شيوخ (الدواسر) المدعو يوسف الخليفة الذي عرها وزرعها فسميت بالمعامر وكان ذلك سنة ١٢٢٦ه.

وقد انتقلت من ايدي آل السمدون الى آل الصياح ثم النزمها سنة ١٢٥٥هـ ابن جبران ثم التزمها حاج راشد النابندي سنة ١٢٥٩ هـ .

اما سبب تسميتها بالفاو فهو ان سفينة اسمها (الفاو) كانت تابعة لاهل الدبلم جاءت الى ذك المنطقة ليشتري ذووها حاجياتهم من التمر وصادف ان هبت رياح شديدة أدت الى غرق هذه السفينة في نهر الهلبان فاخذ الناس بطلقون على المنطقة اسم الفاو فيقولون محل غرق الفاو ثم حذفت لفظة غرق لتبقى (الفاو) ثم سميت المنطقة كلها بهذا الاسم.

وكانت الفاو قد تعرضت للطاعون الجارف الذى اصاب البصرة سنة ١٧٤٧ ه فهجرها الكثير من سكانها و لكن الحكومة العثمانية اهتمت بالأخير بهاكما شيدت فيها الحوانيت والمقاهي ودار للبريد وسراي للحكومة الذي يقال انه من أعمال مدحت باشا.

كذلك أراد سليمان نظيف بك والي البصرة أن يثقف أبناه المنطقة فبنى مدرسة فيها سنة ١٣٢٧ ولكن الاهالي قاطعوها ولكن الوالي بنى محجراً صحياً ومستوصفاً ورصيفاً ودوراً للموظفين مما زاد في سعة المدينة وأهميتها.

ثم نظراً لوقوع المدينة على فم الخليج فقد سكنها الكثير من أبناه الكوبت والبحرين والاحساء ومسقط والهند وكان الاؤاؤ بأتي اليها والحجار ودهن الحوت والاسماك البحرية والجوت والكواني، والحشب كما كانت السفن الشراعية تنقل منها التمسر والفواكه وخاصة الرمان كما تنقل الدبس وماه الورد وماه القداح والحناه.

وكان الانكليز قـــد احتاوا الفاو في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والاربعين من يوم ٦ تشرين الثانى سنة ١٩١٤ م بقيادة الجنرال (ديلامين) و بعد أن قصفت الدراعة البريطانية (اودين) الاستحكامات النركية وخريتها.

وبأتصال الفاو مع البصرة بريا اخذت المدينة فى التقدم وخاصة بعد أن صارت مرفأ لشحن النفط كما زادها اهمية وجود ام قصر هذا الميناه العظيم الذي من المؤمل أن يصبح ميناه حراً حيث يكون للفاو شأن كبير.

٣ - الزبير:

وكانت هذه البقعة قد دخلت في قبضة العُمَانيين سنة ٩٥٣ ه وعند احتلالهم

للبصرة ، واهتم الاتراك بالزبير فبنوا مسجداً عنـــد ضريح الزبير (رض) الى ان جاء الأم السلطاني سنة ٩٧٩ ه من سليم الثانى بانشاء قبتين على ضريح الزبير وطلحة ثم اخذ الناس يبنون بيوتهم حول المسجد اولا ثم توسعت المدينة .

وكان الوهابيون قد اجلوا اهل بلدة حريملة التابعة لبلدة الوشم وأهل بلدة حرمة التابعة لبلدة السدير . .

كانت قد اجلتهم عن ديارهم فجاءوا ليستوطنوا مدينة الزبير وكانوا تحت رئاسة يحيى بن الزهير الذي تمكن من اقناع العثمانيين فاعطوه مساعدة وبنوا سورا حول الزبير وزودوه بالمدافع والبارود والمؤن والاموال لرد غارات الوهابيين كما وان العثمانيين خصصوا مرتبات شهرية لجميع سكان الزبير كل حسب عدد عائلته وحسب مرتبته كما وانها أعفت اهل الزبير من الخدمة العسكرية وكانت حكومة بني عثمان تصانع الزبيريين ليساعدوها ضد الوهابيين ولذا فان المدينة كانت مهمة بالنسبة لهم باعتبارها قلعة تقف في وجه الاعداء .

ثم ان الزبير بين البصرة والكويت ومناطق المنتفق وصحارى نجد وطريق الخليج جنوبا مع سير مياه الفيضان وخور موسى جعلها منطقة تجارية استفاد منها الهلها فكانت نعم المورد لهم .

وكان الزبير بون على اتصال مع امارات الخليج والهند والصين حتى ان المؤرخ فصيح بن نعمة الله الحيدري ذكر في كتابه (احوال البصرة) اسماء تجار البصرة فكان اكثر من نصفهم من أهل الزبير زيادة على ما هو معروف عن الزبيري فهو عامل مجد يحب الشغل ويخرج من الصحراء ماءاً ليروي بها ارضاً ميتة واذا بها خضراء تنبت الخضر والفواكه .

وكان الرحالة تكسيرا عند تحدثه عن سفرته الى البصرة سنة ١٠٦٤ ه ومن ثم مفادرته الى النجف عن الطريق البري قال انه شاهد سهلا فسيحاً بين البصرة والدريهمية وقال انه كانت عادة البصريين أن يجتمعوا في هذا السهل ايام الجمع البيع والشراء والتسلي بالعاب الفروسية والحيل

والحقيقة ان هذه السوق كانت زبيرية واليست بصرية فهو يقع خارج سور مدينة الزبير وهويقام عادة لانه من تقاليد الزبيرين وكانت البضائع التي تعرض زبيرية وخاصة الصوف وغزل الشعر والوبر والمنتوجات الحيوانية والكم والاشواك للوقود وانواع الماشية للبيع والتبادل فكان سوق الزبير من اكبر اسواق البصرة.

\* \* \*

#### ٤ - الفراز:

وقد اطلق عليها اسم (العلية) نسبة الى علي باشا افراسياب حيث فتح الجزائر وعاد الى القرنة فحصنها بعد أن كانت صغيرة للجند العثاني ثم جاء من بعده ولده حسين باشا الذي حارب العثمانيين بقيادة ابراهيم باشا سنة ١٠٧٧ ه فزاد فى تحصينها فكانت ثلاث قلاع الواحدة تحيط بالثانية وبينها فرج صالحة للقتال كما احاطها بالماء وزودها بالمدافع فكان سورها لا يؤثر فيه الرصاص.

ومن أهم القصبات التابعة للقرنة هي (سحاب) ومنها كانت تشد الاحمال الى الحويزة وهي نقطة استراتيجية مهمة ثم (السويب) و كان اسمه السوب ثم صغر لكثرة تفاقله على الالسن حيث هو مركز مهم لزراعة المحضرات والبطيخ . ثم الحويزة وكانت قديماً ادارة لامارة حتى سنة ١٠٧٨ ه وقد سميت بالمحيسنية نسبة الى عشيرة المحيسن والرئيس محسن و كانت محاطة بسور . . ومن ثم (الدير) وهو آخد ر

حدود القرنة الجنوبية وقد ذكر المرحوم سلمان فيضي انه كان فيه (دبر الدهدار) وانها لفظة فارسية معناها النخلات العشرة وفاته رحمه الله ان (ده) بالفارسية اذا كانت مفتوحة معناها (عشرة) واذا كانت مضمومة معناها القرية ولكن (دار) ليس معناها النخيل أو النخلات ابدا وأغا تأنى بمعنى الصاحب او المالك او الرئيس ويقال انه في الدبر كانت منارة طويلة بقيت الى نهاية القرن الحادي عشر للهجرة وكان هناك من بزعم بأنها من بناه الجن وقد بنيت من نفسها دون بنائين او عمال ولاحتى مواد انشائية ا

وفي القرنة توجد الشجرة المقدسة التي يقال انها شجرة الخلد التي اكل منها آدم ولا بزال جذع هذه الشجرة محط رحال السواح الاجانب.

وفي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم التاسع من شهر كانون الاول سنة ١٩٦٤ م والمصادف ٢٠ محرم سنة ١٣٣٣ ه سلم صبحي بك القائد التركى القرنة الى الكولونيل (فرازان) قائد الحلة البريطانية. ثم بعد الحكم الوطني أصبحت القرنة قضاء تابعاً للبصرة.

أما اهمية هـ ذه المنطقة فتتلخص فى انها ملتقى دجلة والفرات وفى اقترانها بشط المرب (سميت القرنة) شكلت منطقة مائية خصبة المزراعة والرعاية وصيد الاسماك وتربية الدواجن زيادة على وجود القصب والمردي وعرق السوس والبردي وزيادة على وجود الطيور والعصافير التي تغطي مياه الاهوار.

و يتحدث لنا التاريخ عن العلاقة التجارية ووفرة المواد الفدائية حتى ان احد السواح ممن سافر من البصرة الى بفـــداد قال اشتريت ثلاث دجاجات في قرش واحد من القرنة.

ثم كأنت السفن (والفلك) (سفينة فيها ماكنة) والابلام الكبيرة تأنى الى البصرة وهي محملة بأقفاص الطيور والدجاج واخرى محملة بالقصب والبواري وغيرها محملة بالجبن والدهن والجلود والصوف،

ثم كان الايرانيون وعرب الحويزة يأتون القرنة للتموين وتبادل السلم فكانت ايام الربيع من أجمل الأيام كما كانوا يأتون ايام الشتاء ايضا لشراء حاجاتهم وذلك عن الطربق البري او الطربق المائي.

\* \* \*

ولقد كان الفلاح في القرنة يقوم بنشاط كبير في زرامة الأرز ايضاً وقـــد حدثنا البعض بأن ( الرحى ) وهي الطواحين المحلية كان لها شأن كبير في تكوين الخبز الأرزي ( خبز التمن ) .

\* \* \*

وفي شط المرب مقاطعات على شكل جزر تسمى (شلهات) وكان اهمها الدغيات والحسيبية والدعيجي والسليمانية والشلاهي والصالحية والعجيرات والدرة والطوبلة والبوارين والحسدة وام الخصاصيف والبليانية والزيادية والرميلة والفداغية والصوفية و و الح .

وكانت عبادان قديماً تقع على شط العرب حيث ان النهر المسمى ( بهمشير ) والفاصل بين عبادان والمحمرة يدور حول جزيرة عبادان ليدفع بها الى شطالعرب والفاصل بين عبادان قديماً تقع على ساحل البحر ولذا قيل \_ ما وراء عبادان قرية \_ و لكنت عبادان بعد ذلك اخذ ماء البحر بالانخفاض وظهرت اراضي جديدة فترى وراء عبادان.

ثم هناك جزيرة الصالحية حيث كان يكثر فيها الحنطة فكانت بيادره عملاً أرض الجزيرة وتداس السنابل بالأرجل وبواسطة الحيوانات ثم يجمع الحب وبعزل عن العلف وبعباً في اكياس فتأتي السفن الشراعية والراكب لنقله الى الخارج كما كانت الزيادة تحول لمحوين البصرة.

أما الرز فقد كثر في هذه الجزيرة حتى انتجت نوعاً جيداً منه سمي (الرز الصالحي) نسبة اليها كاونسب الرز الحسيبي الى جزيرة الحسيبية ويشتهر بلذة طعمه ورائحته الذكية.

وعندما تحدث النبهاني عن البصرة قال في ضواحيها يستنبت الارز وكان يعني بالضواحي هذه الجزر التي كانت عبارة عن مقاطعات زراعية تابعة للبصرة .

كما ان صاحب معجم البلدان وصف ضواحي البصرة فقال انها مخصبة جداً ينبت فيها الارز والورد والحنطة والتبغ وانواع الفواكه والتمر وهو أهم تجارتها بسبب كثرته .

وتحدث فصيح بن صبغة الله الحيدري في كتابه (أحوال البصرة) فقال عن نهر الدواسر انه من المحسال الجسيمة في البصرة وفيه بساتين كثيرة ومنارع للرز.

وقال أيضاً بأن جزر شط العرب تزرع الرز وتصدره بكثرة ثم عدد الجزر وقال أهمها أم الجبابي المشهورة بارزها الخاص وجزيرة المحلة وهي أكبر مخزن لهذه المادة ( الرز ) .

وقيل عندما استولى الشيخ جابر المرداو على جزيرة المحلة كانت تصدر هذه الجزيرة سنويا الف كيس من الرز زيادة على ما يستهلك محلياً.

ثم قام الملا عبدالرزاق العوضي سنة ١٣١٣ هـ فجلب هباشة تدار بمحرك قوته ٢٥ حصاناً وذلك لتقشير الرز وتنظيفه فباتت البصرة تصدر الرز المقشر وغير المقشر المعروف ـ بالشلب ـ كما كان هـ ذا الفذاء اللذيذ الرخيص المتوفر هو طعام العامة من أبناه الشعب.

وكانت البصرة تمون كل أقطار الخليج العربي بالرز (البصري) والى الآن هناك وفى اقطار الخليج بطلق على اكثر انواع الرز الجيد بالبصري مع انه فير بصري وبانت البصرة تستورد الرز بعد أن كانت تصدره ولنا أمل وطيد بأن بعاد الحجد التجاري والزراعي لمدينتنا الحبيبة.

وكان من أهم الآفات التي تؤذي البصرة مياه البحر المساة (ماه الموح) فهو يفد الى هذه المدينة ليغمر اراضيها وقد حدث اخيراً ان نظم هذا الماه موعد غزوه فكان بأني كل هشرين سنة تماماً.

فلقد غرت مياه البحر أرض البصرة سنة ١٢٥٣ هـ وفي زمن احمــد جلمي وهي السنة التي اخذ بها علي باشا المحمرة حيث أرخت بالقول : (أتاها وأشعل النيران فيها ١٢٥٣ هـ).

ثم جاء المساء سنة ١٢٧٣ هـ واذا كانت زيارته الاولى دامت نحو من شهر بن فقط فان هذه الزيارة دامت نحو من خمسة اشهر وكان ذلك في زمر فهر بن فقط فان هذه الزيارة دامت نحو من خمسة اشهر وكان ذلك في زمر ( رشيد بك الكوز لكلي ) وكان حازما شديداً قام ليرد طغيان هـذا الفيضان

الوبيل وحده عن المدينة . . كما كان هو الذي تمكن من استخلاص مقاطعات نهر خوز ومهيجران من ايدي المنتفك وكان بعده منيب باشا سنة ١٢٧٧ هـ قــد تمكن من طرد الاعراب عن الملاك الاهالي بعد ان كانوا قد احتاوها بالقوة .

وجاه الموح مرة ثالثة سنة ١٢٩٣ ه وفي زمن ناصر باشا السعدون الذي كان يحمل رتبة (امير الامراه) حسب امر سلطاني صدر في ٢٦ شوال سنة ١٢٨٦ ه رفع الى رتبة (مير ميران) وفي تاريخ ٧ جادى ثم في ٢٩ شوال سنة ١٢٨٨ ه رفع الى رتبة (مير ميران) وفي تاريخ ٧ جادى الآخرة سنة ١٢٨٨ قلد وسام الجيدي ثم في ١٧ رجب سنة ١٢٨٨ ه بدات رتبته الى (بكلربكي) وفي ٢٢ رجب سنة ١٢٩١ ه وجبت اليه ولاية البصرة مع رتبة وزير وسافر الى الاستانة في ٣٧ وجب سنة ١٢٩٢ ه عن طريق بفداد ثم عند رجوعه حاول فصل البصرة عن بفداد وكان قد حدث بينه وبين قاسم باشا الزهير مشادة حاول بعد ذلك قتل قاسم باشا الذي هرب الى الاستانة ليقدم شكايته فكان أن يفصل ناصر باشا عن ولاية البصرة ثم عين في مجلس – شوراي دولت ـ الى أن توفي في الاستانة في ٩ ربيع الاول سنة ١٣٠٥ ه كانون الاول سنة ١٨٨٥ م ٠

وكان آخر ماه موح غمر أراضي البصرة هو الذي حدث سنة ١٣٣٣ ه وفي زمن صبحي بك وكان قبله ماه الموح قد جاه سنة ١٣١٣ وفي زمرن الفريق حمدي باشا ولم يدم طويلا.

وكان ماه موح سنة ١٩٦٧ هـ ١٩١٤ م أثناه الحرب العظمى الاولى حيث غرت المنطقة بين البصرة والزبير والشمية الى القرب من الناصرية بما حول الحرب الى صعوبة ثانية فوق صعوبتها وقد تعبت كل من الدولتين المتحاربتين

الانكليزية والتركية فى الهجوم والدفاع وكانت معركة الشعيبة قد حدثت في ١٢ نيسان سنة ١٩١٥م ودامت ثلاثة ايام انتهت بانكسار العثمانيين وكان الجيش الانكليزي قد غطى ظهره بمياه هذا الماه.

و بعد الانتهاء من معارك جنوب العراق بني سد كبير لحمايــة البصرة ومدت السكة الحديدية التي تصل البصرة ببغداد على هــذا السد الذي انشيء في منطقة ( خرطراد ) وهي منطقة مأخوذة من ( الحر ) وهي الارض التي تغمرهـــا مياه و ( طراد ) وهي ارض منبسطة تستخدم لطراد الحيل والعاب الفروسية والسباق .

ولقد تخلصت البصرة بعد إقامة هذا السد من مياه البحر والا فكانت المدينة تعزل عن كثير من المناطق اثناء وجود هذا الماء وكان الناس يركبون الزوارق والابلام للتنقل بين البصرة والشعيبة والزبير.

وهـذا السد حافظ على البصرة من مياه البحر فقد عرضها لمياه فيضان دجلة والفرات والأهوار حيث ان هذه المياه كانت تنفذ الى البحر ولكنها اصبحت اليوم تغمر الاراضي المحيطة بها كما تغمر البسانين وتعرض اشجارها للتلف ومن أهم المناطق التي تتأثر عياه الغيضان هي منطقة (كرمة علي) على نهــر كرمة علي الذي يقال انه كان قبل ثمانين سنة يعبر بدون جسر وان مياهه كانت ضحلة جداً الا أن مياه الاهوار وسعته وعمقته.

ويقال ان اهالي البصرة كانوا يخرجون ايام ماه الموح للنزهة واحياناً يبيتون الليل فى الصحراه وعلى برودة الجوكما ان ماه البحر المالح كمان يجرف معه الاسماك البحرية ومنها النوع المعروف ( الخباط ) كما كمان يجرف الموجات العظيمة من الروبيان ) فكان الناس يكثرون من الصيد وعلاً ون المحازن الارضية والطينية

منها حتى اذا أنخفضت المياه سهل صيد باقي الاسماك.

أما بعد رجوع ما، البحر فان الارض تصبح ملحية الى درجة أن الملح كان يبلغ ارتفاعه من الارض احياناً ثلاثين سنتيمتراً فكان الناس يجمعونه لاستعالهم المنزلي كما كان يصدر الى الحارج .

ولقد سهل ماه الموح تجارة الملـح مع بعض الاقطار المجاورة وخاصة ايران كما كانت الهند تستورد الملح البصري النظيف الذي كان الأهالي يعتنون بـه زيادة على أن التجار كانوا يبنون لهم محلات على شــط العرب لشراء الملح البصري الذي كان يطحن أحيانا بمطاحن خاصة ثم يعبأ في اكياس ويصدر للخارج وتبقي هذه العملية اكثر من سنة حيث تدر على الأهالي بالأرباح.





## 

الوقيدة الباذنجان والشجر بفلس وحقدة المشمش بفلسين !!
وسائط النقل على الخيل والحير والابلام العشارية والنصارية!!
اسماه البواخر النهرية والبحرية التي كانت ترسو في شط العرب!!
طابع البريد من البصرة الى بومبي وقيمته سنة ١٨٦٣م!!
العملة من البارة والحيدي والباي وكيف كانترسوم الكرك!!
متى اشترى المسافر - ١٥ - بيضة بعشرين فلساً!!

ولما ضعفت الحكومة العثمانية سنة ١١٩٣ ه تحول العراق الى (كولات) وهي مجموعة اقطاعيات بحكم كلامنها أمير ينصب من قبل الحسكومة العثمانيسة مقابل مقدار من المال بدفعه للحكومة بينما في الوقت نفسه اخذ رؤساه الكولات يؤجرون مقاطعاتهم للغير ففوضوا حاصلات البصرة الى مشايخ المنتفك كما فوضوا حاصلات العمارة الى البو محد و بني لام مقابل مقدار من المال وفي هذه الاثناء عمت الفوضى وفقد الامان فكانت السفن النازلة من بغداد الى البصرة او الصاعدة بالعكس لا تسير الا بصورة قوافل يبلغ عدد القافلة احياناً المائة ومع ذلك كانت تقف في ثلاثة عشر موقف لندفع ( الحاوه ) الضريبة للعشائر والا دمرت.

وكانت مجموعة هذه السفن تسمى ( الكار ) وهي تضم مجموعة من السفن الصغيرة السريعة التي تدعى ( ماشوه ) وجمعها ماشوات .

ومما يساعد على الفوضى مهاجمة كريم خان زند البصرة وتناوب الولاة فكانت الحالة ان تنتقل في نوبني واستيلاء المنتفك على البصرة واملاكها الى ان جاءت سنة ١٧٦٨ ه حيث تمكن والي البصرة اسماعيل باشا مر نخليص مقاطعات ابي الحصيب والفياضي و بوسفان ومهيجران ونهر خوز من ايدي المنتفك واعادتها الى اهلها الشرعيين الذين تعاونوا مع الحكومة واخذوا يدفعون الضرائب عن طيبة خاطر حتى اذا كانت سنة ١٧٨٦ ه جاء البصرة الوالي منيب باشا الذي طبق نظام الجريب الذي ارتاح له الناس جميعاً.

وكانت مقاطعات البصرة الجنوبية غنية بفواكها ومخضراتها التي اشتهرت مالرخص كماكان التمر رخيصاً والحبوب والبقول كذلك .

فبيع الطماطة بالاقفاص فكان قفص الطماطة الذي يحتوي على ٣٠ حقـة بصرية يباع بالجملة بربع مجيدي أي ٥٠ فلساً كما كانت تباع گونية (كيس) البامية والذي يحتوي على معدل ٥٠٠٠ اصبع بنصف مجيدي ١٠٠٠ فلساً وبما تجدر الاشارة اليه ان البامية تباع في البصرة بالعدد منذ زمن بعيد.

أما الشجر والباذنجان فتباع الوقيةالبصرية بخمس بارات أي اكثر من الفلس بقليل . . كما ان سعر العنب والتفاح والحوخ والمشمش والرمان الحقـــة بعشر بارات .

وبما تجدر الاشارة اليه ان الفلاء الذي حدث في العراق سنة ١٣٠٧ هـ والذي سمي ( القحط ) او الذي دعي ( قحط خسباك ) لم يؤثر على رخص المعيشة في

فى البصرة حيث بيع عثق الموز الذي مجتوي على معدل ٣٠٠ موزة بمجيدي البصرة حيث بيع عثق الموز البصرة وطعمه والذي دعى العباس بن علي المكي صاحب كتاب نزهة الجليس وهو من رجال النصف الأول من القرن الثاني عشر أن عندح هذا الموز فقال فيه:

للموز احسان بلا ذنوب ايس بمعدود ولا محسوب يكاد. من موقعه المحبوب يدفعه البلع الى القاوب وهكذا أثبت بأن البصرة عرفت الموز من نحو ثلاثة قرون مضت وليس كما يدعي يعقوب سركيس في كتابه مباحث عراقية بأن زراعة الموز حديثة جداً في البصرة.

\* \* \*

### وسائط النقل الراخلية :

وكان التنقل داخل المدينــة بين الاسر والافراد واصحاب المصالح يجري بواسطة الدواب من حمير وبفال حيث تسرج بسروج جميلة ومن خرفة .

اما اصحاب الرتب العالية والموسرين فكان تنقلهم على الخيول التي كانت مجلبة للمفاخرة فكانت على انواع وكانت الخيول العربية الاصيلة قد استقرت في البصرة .

ثم هناك حمير وبغال للاجرة الطويلة والشاملة سوا. للتنقل والسفر أو لنقل المحسولات والحاجيات والأحمال الثقيلة .

وكانت هناك ساحات (مسطحات ) لوقوف هدنه الدواب كما بنيت عدة اكشاك وصرائف وعرائش (صوباط) لاصحاب هـذه الدواب ولربما احتاج

الشخص الى عدد كبير من هذه الدواب حتى تصبح احيانًا على صورة قافلة يسير ممها المكاري ( مجاري ) .

أما الأجور فكانت حسب المسافة والحل ووعورة الطربق وأمنه وحسب الفصول من حيث الحر والبرد كما كان ينظر الى شكل الدابة وقوتها والرحل والسرج الموضوعان عليها .

ثم تدرج الوضع فاصبحت هناك مجلات \_ عربات \_ تجر فسما منها الدواب والقسم الآخر تجره الحيول التي كانت هي ايضاً على اصناف عديدة من حيث الجودة والاصالة حتى ان قسما من الحيول سرجت بالفضة والذهب وقسما من مساند العربات كان من يناً بالذهب.

أما الحاصلات الزراعية فتنقل من المزارع والقرى إلى الاسواق والدن والمحازن او الى السفن والراكب على ظهور الدواب وانواع رخيصة من الحيول والحصان المسى (كديش).

ولقد استحصل أحد اصحاب هذه الدواب سنة ١٩١٢ م عوضاً عن تحميل تسمة حير كل حمار كان يحمل ثلاث گواني من الحنطة من حمدان الى البصرة مجيدي و نصف ٣٠٠٠ فلساً علماً بأن قيمة الحار الواحد كان مشرة مجيديات .

أما بعد سنة ١٩٠٩ م حيث قص سليان نظيف بك طريق بصرة - عشار فكان الشخص بدفع ٥ بارات أو بيزه واحدة عن اجرة حمار يمتطيه من احد عملات الاجرة في البصرة ثم في العشار يتسلمه منه شخص آخر . وكذلك كانت الواسطة الثانية لنقل الأثمار والحاصلات والأثقال والاشخاص هي السفن والابلام وكانت الابلام - القوارب - على نوعين : عشارية ونصارية فكان البلم العشاري

يستخدم للسفرات والنزهة والتنقل القريب بيانا كان النصاري يستخدم للحمولات والسفرات البعيدة.

وأما أهم ما كانت تنقله هـذه الابلام هو التمر حيث تقف السفن الكبيرة والمراكب لنقله الى الحارج والتمر البصري يتحدث عنه ابن بطوطة عند زيارته للبصرة سنة ٧٢٥ ه فيقول انه شاهد في البصرة اربعة عشر رطلا عراقياً من التمر بيعت بدرهم واحد .

وكذلك كانت السفن المسماة (مهيلة) ثم تحولت الى (فلكة) وهي سفينة ذات ماكنة كانت هذه تنقل المسافرين كما جاءت مؤخراً الماطورات \_ زوارق بخارية \_ التي استخدمت اولا لمدير الشرطة ورجال الكارك والوالي ثم اشتربت من قبل المثرين وفي مقدمتهم السيد عبدالرحمن نقيب البصرة.

وكانت اجور السفر بالسفن الى بفداد غالية بالنسبة للحالة المعاشية وذلك نظراً للصعوبات والضرائب التي تدفعها السفن العشائر فكان المسافر يدفع ليرة عثمانية لسفره في السفن الشراعية ثم تحول السفر الى المراكب البخارية فكانت الاجرة ليرة ونصف والى ان كانت سنة ١٩١٨ حيث صارت الاجرة في الدرجة الأولى ١٢ ربية والدرجةالثانية ٨ ربيات والثالثة ٥ ربيات كاكانت اجرة السفر بالدرجة الثالثة بالقطار من البصرة الى بغداد سنة ١٩٢٠ م ثلاثة عشر ربية وربع بالدرجة الثالثة بالقطار من البصرة الى بغداد سنة ١٩٤٠ ثم بعد الحرب العظمى الثانية أصبحت الاجرة الى وي الى اليوم ثابتة .

بواخر النفل النهرية والبحرية

وكانت البواخر تقف هي والسفن امام ابي الخصيب ومهيجران وغيرها من قرى جنوب البصرة لتنقل الحاصلات الزراعية والحيوانية الى انحاء العالم من قرى جنوب البواخر تلك المسماة - ديالى - ديالة والتي كان اسمها قبل ان تشتريها الحكومة العثانية - كوكرا - وقوتها ١٢٠ حصاناً.

ومعلوماتنا عن هذه الباخرة ان الحكومة ارسلت المهندس مسعود بك البلجكي الى الهند لشراء باخرة نهرية مع جنيبتين وقد رجع الى البصرة بتاريخ ٢٢ اذار سنة ١٨٧٠م بعد أن اشترى الباخرة (كوكرا) مع جنيبتين بمبلغ خس وستين الف رومية على أن تصل البصرة قريباً.

وبتاريخ ١٩ نيسان سنة ١٨٧٠ م وبينها كانت الباخرة (كوكرا) في فم الخليج العربي وهي في طريقها الى البصرة اصطدمت بصخرة بحرية كبيرة فتضررت فارسلت الحكومة العثمانية من البصرة الباخرة (فوكس) والتي سميت اخديراً (انور) لسحبها وفعلا سحبت كوكرا وصلحت في البصرة وانهي من تصليحها في ٢٢ نيسان سنة ١٨٧٠م وقد سميت بعد ذلك ـ ديالي ـ ديالة .

وكذلك كانت هناك بواخر نهرية وبحرية ترسانتها في البصرة ومنها الباخرة غيد قوتها ٢٠٠ حصاناً والباخرة الموصل ٨٠ عصاناً والباخرة الموصل ٢٠٠ حصاناً والباخرة ربيدة ٧٠ حصاناً والباخرة الرصافة ٢٠ حصاناً والباخرة بغداد ٠٠ حصاناً والباخرة مسكنة ٤٠ حصاناً والباخرة تلعفر ٣٠ حصاناً والباخرة البصرة ٢٠ حصاناً

وهناك بواخر نهرية باسماه زنوبة وحميدية ومجيدية ودجلة والفرات وفلتا

ويسميه العوام (فالتو) كاكانت تأتي من الهند كل من الباخرتين يمن منل ودامرا وهما تحملان البربد الاسبوعي وفيها محلات السفر وهمي على ثلاث درجات اولى وثانية وثالثة حيث بعض الركاب ينزلون على ظهر الباخرة او مخازنها و العنابير و حيث ان علاقة الهند خاصة (كراچي) عاصمة باكستان اليوم كانت دائمية مع البصرة نظراً لكثرة الزوار الذين كانوا ياتون لزيارة العتبات المقدسة في كربلاه والنجف الاشرف.

ثم هناك مركب الحدباء الذي كان بقوة خمسة حصن وهو يعمل مع المركب ( الشهباء ) والذي قوته سبعة حصن في تطهير وكشف نهري دجلة والفرات .

كا كان م كب الفيحاء الذي اشتراء السيد عبدالرحن نقيب البصرة ووهبه للحكومة العثمانية .

ثم اشترت الحكومة مركباً كبيراً بقوة ٢٥٠٠ حصانا وسعته ١٧٠٠ طنا وفيه منام ٢٨٠ راكبا وكانت قيمته ٣٣٥٠٠ ليرة عثمانيه وبات يعمل بين البصرة وقناة السويس التي تبعد عن البصرة ٢٣٣٢ ميلا وسعته بابل وكان يسير بين البصرة واستانبول مرة في كل ثلاثة اشهر ولقد كان له فضل كبير على نقل ابناء البصرة وطلابها ورجالاتها وتجارها ونوابها الى العاصمة ايام المناسبات خاصة وان الحكومة العثمانية وفرت فيه جميع اسباب الراحة وزادت في تصليحه حتى بلغ مقدار ما صرفته عليه ثمانين الف ليرة.

وبالحقيقة ان علاقة البصرة التجارية مع أنحاء المعمورة لم تكن بحديثة العهد فلقد ذكر المسعودي ان تاجراً من سمرقند خرج بتجارة كبيرة متوجها الى البصرة حيث حل فيها وأتفق مع تجارها وسافر بعد ذلك بطريق البحر الى عمان ثم الى

مدينة كلاه حيث تنتهي البها مراكب المسلمين من البصريين والعانيين والعانيين والعانيين والعين كا تنتهي البها المراكب القادمة من الصين بينها كانت قبل ذلك البواخر السينية تصل الى ثفور المسلمين كا كانت البواخر الاسلامية تصل ثفور الصين .

أما سبب هذه القطيعة وهذا التوتر انه في سنة ٨٧٨ ه قامت ثورة - هوانغ شوا \_ المسلحة في الصين أدت الى هدم العاصمة \_ كنتون \_ وقتل عدد كبير من أفراد الجاليات الاجنبية بما فيهم التجار العرب وهدذا أدى الى توتر العلاقات ثم المفاصلة ولكن بعد زمن ثم الاتفاق بين الجانبين على الالتقاه في \_ كلاه \_ الواقعة في شبه جزيرة الملابو .

وكانت في العين جاليات اسلامية وعربية كبيرة كاكانت العاصمة كنتون تضم عدداً من المساجد الاسلامية وكان المسلمين امتيازات خاصة وقضاة خاصين أما بعد ذلك فقد اختبرت البصرة لتكون نقطة تجمع تجارة المسلمين ثم السفر منها على صورة قوافل بحربة والتوقف في .. كلاه . حيث بقيت الصين بعد ثورة \_ هوانغ شوا .. نحو ثمانين سنة في اضطرابات ومنازعات .

وبعد هذا تو ثقت العلاقات التجارية بين البصرة ومدن جزر سومطرة والهند وخاصة كلكتا وبومبي ثم كراچي مما ادى الى ان عدداً كبيراً من الهنود يسكنون البصرة بينما سكن الهند عدد كبير من العراقيين وصارت المراسلات التجارية بين الطرفين وكان للبريد فضل على هذه الاتصالات.

 (هيولندسي) التابعـة لشركة الهند وكانت تعمل بانتظام بين البصرة والهند ولكنها تحطمت سنة ١٨٦٣ م في مدخل ـ لنجه ـ في الحليج العربي .

والباخرة هيولندسي هي التي افتتحت الخط البريدي البحري بين بومبي وقناة السويس .

أما اجور البريد فكانت غالية بالنسبة للحالة المعاشية في ذلك العهد حيث أن طابع البريد على الرسالة من البصرة الى بفداد ربع مجيدي ٥٠ فلسا كاكانت الجسرة البريد ـ الطابع ـ على الرسالة من البصرة الى الهنسد نصف مجيدي معدد والما واذا فرضنا ان الشخص كان يقدر ان يشتري في نصف مجيدي عبيدي ١٠٠ بيضة دجاج وفرضنا ان معدل قيمة البيضة اليوم ١٥ فلسا تكون اجرة البريد بالنسبة للوقت الحاضر من البصرة الى الهند ١٥٠٠ فلسا .

وجاه فى مذكرات احد كتاب البواخر في ذلك العهد وقد كتبها في ١٥ كانون الاول سنة سنة ١٨١٦ هجرية وصل كانون الاول سنة سنة ١٨١٦ م بانه بتاريخ ٨ رمضان سنة ١٢٢٦ هجرية وصل المركب ( باكيت ) من بومبي وفيه بريد لنا وهى عدة مكانيب مسجلة ولكنه لم يذكر كيف كان يتم تسجيل المسجلة بوهل كانت هناك رسائل غيير مسجلة ام لا ? .

وعما يلاحظ أن المركب المسمى مناريس. هو الذي كان يحمل البريد المسجل واذا كان البريد قد ساعد على توثيق العلاقات التجارية بين البصرة وأنحاه المعمورة فان مد خط التلفر أف من استانبول إلى البصرة ماراً ببغداد سنة ١٨٦٠م سهل الاتصال اكثر من السابق .

ولقد عين لمسؤولية التلفراف في البصرة موظفون من الاتراك وكان كلشي.

تركيًا إلى أن عين \_ كالوثي افندي \_ فى ٢٧ آذار سنة ١٨٦٦ م بوظيفة رئيس موظني التلفراف في البصرة فكان ان يدخل ابناه البصرة فى هذه الوظيفة وأخذ بدربهم على الارسال والقبض فكانوا بعد ذلك نواة لاستلام هذه الوظائف.

ويقال ان برقية من خمسة عشر كلة من البصرة الى استانبول سنة ١٩١٠ م كانت اجرتها ٢٠ قرشاً وهى باهضة بالنسبة المحالة المعاشية ابضاً خاصة بعد أن اصبح التجار البصريون على اتصال بتجار بفداد وتجار استانبول ودار الحلافة .

وكان للبريد والتلفراف مديرية \_ باش مديريت \_ وكانت تشمل على ولاية بفداد والبصرة والموصل ثم بعد ذلك اصبحت البصرة شبه مفصولة حيث زادت أهميتها فصارت لها دائرة خاصة .

ولقد كتب ميخائيل عبود فى مذكراته عن البصرة سنة ١٨١٠ م يقول بان التتر قد اشتغلوا في وظائف البريد ولكن الحقيقة ان التتر كانوا يستخدمون في نقل البريد فقط وذلك لأنهم يتحملون المتاعب في نقله خاصة وان بعض البريد كان ينقل على ظهور الخيول والدواب في المحلات النائية والطرق غير المعبدة حتى مي البريد الذي يأني عن طريق الأناضول بالبريد التتر \_ بوسطة التتر \_ والتتر (هي البغال القوية).

واردات اليصرة :

وكانت تجمع من الضرائب التي نسمى ( وير كاو ) كاكانت تجمع الاموال عن طريق البدلات المسكرية وخاصة من السكان غير المسلمين وذلك قبل صدور الدستور العثاني سنة ١٩٠٨ م .

ثم هناك واردات الاوقاف التي استخدمت اخيراً في الصرف على المدارس

زيادة على ما كان يدفعه التلميذ من أجور الدراسة .

وعلى سبيل المثال نقول ان واردات البصرة سنة ١٨٩١ م كانت ١٠٤ آلاف قرش من رسوم الاغنام واربعة ملابين ومائة وتسعة وعشرين الف قرش من حاصلات متنوعة ومائة وعشرين الف قرش من حاصلات متنوعة ومائة وثمانية آلاف قرش من رسوم متنوعة فيكون المجموع ٤٤٦٦٠٠٠ قرش .

وهذه الواردات ما عدا واردات البريد والتلفراف والكارك التي بلغت ٢١٨٧٠٠٠ قرش كما كانت هناك رسوم للطابو والاملاك ورسوم المحاكم ورسوم متنوعة من ضرائب التبغ وكانت تسمى (رثري).

وفي سنة ١٨٩٦م بلغت واردات البصرة ١٩٠ الف ليرة أي اكثر من تسعة عشر مليون قرش كما كانت الواردات لسنة ١٩٠٤م ١٧٠ الف ليرة و هذا النقصان سببته بعض الاضطرابات .



🛊 بیت ہمری قدیم 🆫

وكانت هناك رسوم كارك تؤخذ على المرور (ترانسيت) أما الذبن كانوا الواسطة في هـذا المرور في البصرة فهم تجار من حلب ومن اشهرهم آل رزق وآل أصغر وآل عبود.

وكان هناك طريقاً بريا يربط حلب بالبصرة رأساً دون أن يمر ببغداد أو أي مدينة كبيرة ولقد سلكه الرحالة ( ديلافاله ) الذي سافر من البصرة في ٢٧ مايس سنة ١٩٢٥ م فوصل حلب في ٣٠ يموز من السنة نفسها .

كذلك تحدث الرحالة (بارسنس) الذي زار البصرة سنة ١٧٧٤ م فقال ان التجار الحلبيين في البصرة مجلبون اموالا اوربية عن طريق حلب ليبيعوا فسما منها في العراق والباقي يحملوه بالبواخر الى الهند والصين وامارات الحلبيج التي كان التجار الحلبيون يشترون منها الثؤلؤ ويرسلونه الى تركيا واوربا وهكذا تحصل الحكومة على ضرائب الترانسيت.

وفي سنة ١٨٠١م وصل سعر كيس القهوة ٣٠ ريالا مع ان سعر الشراء ٤٠ ريالا وذلك بسبب انقطاع مصر من شراء القهوة لأن اضطرابات حدثت فيها وتكدست كية القهوة حيت كان مقدار كبير منها لا يزال من سنة ١٨٠٠ لم يصرف وعلى هذا قام التجار الحلبيون في البصرة بشراء القهوة والعمل على الدعاية لها وعرفوا كيف يصرفونها في سوريا ولبنان واليونان وباقي اوربا وهكذا تمكنوا من انقاذ التجار البصريين من افلاس محقق عمل الحلبيون وعملت حلب على ابعاده .

 طرق التجارة الشامية والرومية والعرافية والصربة .

كذلك تحدث عن حلب الطبيب المراقي البغـــدادي ( ابن بطلان ) وهو مسيحي رحل من بغداد سنة ٤٤٠ هـ ١٠٩٤ م فزار حلب واللاذقية وانطاكية والفسطاط فقال انه شاهد في حلب عشرين دكانا لوكلاه بيع يبيعون فيهاكل يوم متاعا قدره ٢٠٠٠٠ دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة والى اليوم.

وقال (ابن جبير)عن حلب فى رحلته بان موضوعها ضخم واسواقها واسعة والزائر يخرج من سماط صنعة \_ مصنع \_ الى سماط صنعة اخرى وهكذا كما فيها من التجار والتجارة شيء عظيم .

أماعي واردات السكمارك:

فان نظام الكارك في العراق يرجع عهده الى الحسكم العثماني في النصف الثاني من القرن العاشر المهجرة حيث وردت في بعض الفرامين العثمانية وكذلك في الفرمان الذي اصدره السلطان سليان القانوني بتاريخ ٦ محرم سنة ١٩٠٥ هـ الفرمان الذي اصدره السلطان سليان وقعت بين قنصل فرنسا في الاسكندرية وحكومة الماليك في مصر والتي كانت عمل السلطة العثمانية وعلى ذلك فان العراق بعد أن دخل في الحكم العثماني عرف نظام الكارك.

و لفظة السكرك لاتينية الاصل (كوميرجيوم) ومتكونة من كلتين وتعطي بالعربية معنى (مع البضاعة) وعند صياغتها حسب اللفة تقصد مبادلة التجارة، ثم اخذها الايطاليون وحرفوها الى (كوميركو) واخيراً اصبحت حسب الاصطلاح التركي كمرك.

وكانت هناك نظارة عامة للكارك في العراق كما هناك مديرية عامة في البصرة

وكان اشهر نظارها الحازمين (صالح افندي خزنة كاتبي) وذلك سنة ١٨١٤م وهو الذي بمساعدته وبجهوده بنى كرك البصرة الواقع على ضفاف شط العرب وعلى صدر نهر العشار حيث شيدت معه عدة مخازن لحفظ الاموال وكان هذا المكرك قد تعرض للنهب وذلك بعد انسحاب العثمانيين من البصرة في الحرب العظمى الاولى وكان نهبه في ٢٠ تشربن ثاني سنة ١٩١٤م ٣٠ ذي الحجة ١٣٣٣ه.

وكانت الاوام تصدر الى كمرك البصرة من بفداد حتى جاه فى مذكرات الكاتب (ميخائيل يوسف عبود) انه بتاريخ ٣٠ تشر بن الثاني سنة ١٨١١ صدر أم من والي بفداد (عبدالله باشا) الى والي البصرة (ابراهيم اغا) بزيادة فئات الكمرك حسب متطلبات الوقت .

وفى الحقيقة ان الكرك كان فى البصرة كما قال المستر ( لونكريك ) في كتابه اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث: رسومه خمسة بالمائة و لكن كان بالامكان التسامح من الكرك او من الامير بحيث يصبح الرسم اربعة بالمائة او اقل.

ثم بينما كان الرسم على التمر ثلاثة بالمائة رسميًا فأن الكمارك تأخذ اثنين بالمائة وتسمح لكمية كبيرة ان تصرف بدون رسم مقابل رشوات خاصة .

واذا اردنا ان نجمع كل هذه الواردات التي ذكرناها نرجع الى قول مستر ( لونكريك) فهو يقول ان امير البصرة كان حسن التدبير حاذقًا بحيث كان يوفر ثلاثة ملايين ليرة في السنة .

\* \* \*

بعض انواع العملة في البصرة:

كانت المعاملات مع الاجانب تدفع ذهباً و نقدها ( الليرة ) التي كانت تدعى

مرة حميدية ومرة عُمَانية حسب السكة والصنع وكان المجيدي يساوي عشر بن قرشاً والليرة تساوي خسة مجيديات.

وهذه القيمة للبرة فى زيادة و نقصان فبينا كانت الحكومة تنظر الى قيمة النقد عنظارها الحناص كان الشعب وفي مقدمتهم التجار والصيارقة والباعة ينظرون اليه عنظار آخر حتى سميت اقساماً من اللبرات بالمفشوشة باعتبار وجود مادة كبيرة وغريبة في جوهر الصنع وعلى هذا الاساس اصبحت اللبرة تساوي مائة واربعين قرشاً والى ان جاءت سنة ١٩٠٩م صارت قيمة اللبرة مائة وقرشين واربع وعشرين بارة وهذه الأردع والعشرين بارة تساوي ستين بالمائة من القرش.

وكان الصيارفة يرمنون الى القرش العادي الرائج أما القرش الذي يتفقون على ثباته فيرمن اليه بالقرش الصاغ .

أما في البصرة فالقرش العادي الراثج كان بدعى (متليك) او متاليك وهو مأخوذ من لفظ افرنجي ــ متلك ــ ومعناه معدني .

وكذلك استعملت البصرة المتليك بعد الحرب العظمى الاولى فكان يعادل بيزتين من العملة الهندية علماً بان البيزة هي جزء من اربع وستين جزء من الروبية وعلى ذلك يكون المتليك جزء من اثنين وثلاثين جزء من الروبية .

ولما كانت الروبية تساوي و٧ فلسا من عملتنا الحاضرة وهي تداوي ٦٤ بيزة فعلى ذلك تكون قيمة المتليك تساوي فلسين وحوالي خسة وثلاثين بالمائة من الفلس أما وحدة العملة في البصرة فكانت المجيدي فكان الشخص يقول بكذا مجيدي اشتريت وبكذا مجيدي بعت كا وكان المجيدي قياس رواتب الوظفين وخاصة منهم العمفار.

و للمجيدي اجزاء منها النصف والربع كماكانت هناك عملة تدعى (قران) وتساوي عمانية قروش ونصفقران وتساوي اربع قروش وعملة من ذات القرانين وتسمى ــ منگنه ــ .

وكان القرآن على نوعين فهناك قرآن قد سك وهو على شكل دائرة منتظمة ويسمى قرآن چرخ كا وهناك قرآن غير منتظم الاستدارة ويسمى قرآن أبودبيلة ثم بالحقيقة أن النقد الايراني كان رائجاً في البصرة نظراً لقرب أيران ولقوة العلاقات التجارية والاحتكاك الشخصي والمصاهرات وغيرها فكانت (الشاهية) الايرانية التي سماها أهل البصرة فلسا كما كانت هناك الشاهيتين والمسهاة فلسين وعملة ذات ثلاث شاهيات وقيمتها قرش رائج.

وكان يستعمل القمري الابراني الذي كان فى زيادة و نقصان وسمي بالقمري لأن على أحدوجهه ضرب هلال وكانت فيمته خمسة قروش ولذا سمي (بيشلغ) أى ذات الحسة.

وهناك الشاي ويسمونه في غير البصرة بالقرش الرومي وكانت البصرة تتعامل به في تجارة التمور فقط وكان قد فقد من الاسواق والايدى ولكنه كان عملة تتداولها الالسن والاقلام وتباع بها التمور وتشترى دون وجود للشامي .

وبدأت العملة الهندية تدخل البصرة منذ عهد قديم فان (بهادر شاه) حاكم منطقة كجرات الهندية وهو مسلم كان قد طلب الحاية العثمانية المسلمة ضد البرتفاليين وذلك سنة ٩٤٣ ه ثم زادت علاقة الحكومة العثمانية بالهند بعد ارسال الاستانة قوة بحرية ومعدات عثمانية لمساعدة بهادرشاه وبدأت العملة التركية تدخل اسواق الهند بينما انتشرت العملة الهندية في البصرة.

وكذلك زادت العملة الهندية في ايدى البصريين بعد ان فتحت شركة الهند الشرقية فرعا لها في البصرة وهي شركة هولندية وذلك سنة ١٦١٠م وكانت تتعامل بكلا العملتين الهندية والتركية .

أما الوحدةالاساسية للعملة في الهند فهي ( الروبية ) و كانت هناك عملة لنصف روبية وربع روبية وتدعى قرآن ثم نصف قرآن ثم ( آنة ) وهي ربع قرآن كما وهناك البيزة واخيراً ( الباى ) وهي جزه من ثلاثة اجزاء من البيزة .

ومن مضاعفات الروبية كانت العملة من ورق فمنها الورقة ذات الروبيتين والعملة ذات الحس روبيات والعشر روبيات والمائة روبية .

أما اعراب المنطقة الجنوبية من العراق فكانت كل معاملاتهم بالقران و يتحدث النبهاني عن رحلته من البصرة الى بغداد بالباخرة (زنوبة) فيقول انه غرك من العشار يوم ٢٩ محرم سنة ١٣٤٣ هـ ١٩٧٤م ولما وصلت الباخرة القرنة وقفت ونزل الركاب فاشتروا كل ١٥ بيضة بقيمة قران واحد كما اشتروا دجاجة كبيرة بقران.

والمعروف ان الاعراب هؤلاه باعوا البيض والدجاج بشمن غال بالنسبة للوقت و باعتبار ان الحاجيات في المحطات ومحلات استراحة المسافرين تباع باغلى من عنها العادى.

هذا والقرآن الهندي يعادل عشر بن فلساً من عملتنا الحاضرة ، وعسى أن يعود الرخص والرخاء الى ربوع وطننا الحبيب لنقضي على الجوع والفقر ونرفل في أثواب السعادة والرفاء . .

## البصرة في ٢٠٠ سنة

صفحات من الفترة المظلمة . .

البصرة تقاوم الطاعون والقحط والجراد والثلوج..

أبو ذويل أكبر مذنب يظهر في سماء البصرة وهو على شكل سيف. ا

متى عرفتالبصرة التطعيم بالثوم وأن التمر لا يحمل مكروبالطاعون..

أول جمعيات تعاونية وفلاحية تأسست في البصرة . . !

متى صدر أول نظام طابو و نظام أراضي وهل طبقا حرفياً في البصرة ١٠

أول انتخاب يجري لمحتاري البصرة مع نموذج لبرقية قاضي الشطرة ..

لوكانت البصرة غير هذه البصرة الاصيلة الشامخة لما تمكنت من الوقوف في وجه الزمر مثل هذا الموقف الكريم وهي الحاضرة الاسلامية التي اصيبت بالكوارث اكثر مما اصاب أي مدينة اخرى .

فلقد ابتلت اليصرة بالمشاحنات الداخلية والحارجية كما ابتلت بالطواعين والقحط والجراد وغيرها من الفيضانات والامطار وما الموح والحل ، وهدد عادل في البصرة في أيام الفترة المظلمة . .

فني الفلاء الذي اصاب بفداد في بده سنة ١٠٣٢ هـ ١٦٢٢ م والذي أزداد فصار قحطاً لم ينل البصرة من هذا الضيق شيء كثير . فلقد ضرب شاه عباس الايراني الحصار على بغداد وأخذ قائد بفداد بكر صوباشي بالدفاع ولما طال أمد هذا الدفاع فقدت المواد الغذائية من المدينة الى درجة الانعدام حتى تذكر بعض المصادر التأريخية ومنها تاريخ العراق بين احتلالين ان الامهات في بفد داد وصلن الى درجة اكل ابنائهن وبناتهن كا بلغت قيمة الحار الف أقجه . .

وكانت بغداد قد أصابها القحط قبل سنتين من هذا التاريخ ايضاً فني سنة المرس والعثمانيين وبين الفرس والعثمانيين وبين الجند الترك انفسهم فصار الجوع شعار الجيع .

أما في البصرة في من الأزمة كاهي عليه في بغداد فلقد كان الحكم بيد افراسياب الذي وقف في وجه الغزو الايراني كما تمكن من تنظيم حالة معيشة الناس فسجل الاهلين في سجلات خاصة ثم سجل البيوت والانفس حسب الاهمار ورتب المراقبين والحراس وشغل الناس اجباريا في الزراعة وحفر الترع والسقي ونظم الجاعات الزراعية ليتعاونوا في غرس الاشجار وزراعة الخضر ومكافية الاحتكار وكانت هذه اول جمعيات تعاونية زراعية تعرفها البصرة وبذلك قضي على وباه الجوع.

وحتى في حصار قائد العجم ( امام قولي خان ) للبصرة سنة ١٦٢٦ م ١٩٠٨ فان علي باشا افراسياب صمد في وجه العجم بينا كان من الجهسة الثانية لا ينسى الحالة الماشية حتى اذا ما عجز العجم عن فتح البصرة ورجعوا منهزمين استولى البصريون على خيامهم ومؤنهم فاستفادوا منها وشكلت لجسان لتوزيع الفنائم على الأهالي . .

وفي اليوم الثالث من شعبان سنة ١٠٤٥ م ـ ١٠٤٥ ه اجتاح العراق وباه الطاعون وكان من اهم اسبابه الجوع و كثرة الحروب و تعفن الموتى وانتشار المزابل والجيف عنى ذكر صاحب كتاب (تاريخ الغرابي) ان بعض الموتى في بفداد جروا من أرجلهم ورمي بهم في دجلة . .

أما في البصرة فلم يبق من يدفن الموتى كما أعقب هـذا الوباء غلاء فاحش فانقرضت عائلات وزال أفراد من الوجود وقد اغلقت الجوانيت والاسواق وتجمع الناس في المساجد ومحلات العبادة يدعون الله الى أن يفرج عنهم وقد عاش الناس اياماً بلاطعام.

وتذكر بعض المصادر ان هذا الفلاه دام الى يوم عرفة وقال اخرون انه دام خس وخمسين يوماً عوضه الاهالي بخمس وخمسين سينة فكانوا يقولون ٥٥ سنة من الجوع .

ويقول صاحب تاريخ الفرابي ان قربة الماء بيعت به عباسيات في بفداد لانعدام الماء بسبب انعدام السقائين ـ والعباسية نقد ايراني يساوي ثلاثة ارباع المثقال ـ . ويقال ان الفقراء بعد انتهاء الازمة اصابهم بعض الثراء نظراً لانعدام اسهر من الوجود مع عدم وجود وارث لحذه الامر . .

وكان في البصرة قد خرج الأهالي الى خارج المدينة مستقبلين القبلة للصلاة والدعاء وقد محيت تلك المنطقة التي تجمعوا فيها بمحلة القبلة كما بني فيها مسجد محى مسجد القبلة .

وقد ممع الله دعاء البصريين فكانت غلال السنة القادمة وحاصلاتها كثيرة حتى عوض الله المتضررين عن ضررهم فكانت سنة ١٦٣٦ م ــ ١٠٤٦ ه سنة

خير وبركة .

وكذلك شاهد اهالي البصرة سنة ١٩٨٧ م ـ ١٠٩٣ ه مذنبا نورانيا في كل يوم فى كبد السماء وكان على شكل سيف وقد بتي نحو من اسيوع كان في كل يوم فى تناقص حتى اضمحل وقد سماه البصريون ( أبو ذوبل ) وفي الحقيقة انه كان من نوع النجوم المعروفة بـ ( هاللي ) .

ولقد ظهرت المذنبات في سماه البصرة عدة مرات ولكنها لم تبلغ ما بلغـه هذا المذنب الذي ذهبت فيــه الاقاويل وبنى البصريون عليه حكمهم الزمني والمعاشي والصحي والديني.

وكان والي البصرة سلحدار حسين باشا قد اعنى من منصبه لظلمه ثم في هذه السنة اعيد للحكم مرة ثانية فكانت اقوال الناس بان هدا السيف الساوي عثابة انذار للوالي وحتى قال البعض ان هذا سيف ( ذو الفقار ) سلطه الله على اعدائه وان الساعة لآتية لا ربب فيها.

وفى سنة ١٦٨٧ م - ١٠٩٩ ه حدث غلاه في الموصل سمي بالغلاه الكبير كا اعقبه فى السنة الثانية غلاه في بفداد صحبه طاعون سمي (طاعون ابو طبر) ثم سرى الى الجنوب فاصاب البصرة التي قيل ان الاحياه من سكانها كانوا لا يقدرون على دفن موتاهم بل تركت الموتى في محلاتها .

ولقد دم هذا الطاعون اكثر من مائة الف من سكان بغداد وستين الف من البصرة ودام لمدة ثلاثة اشهر وكانت نهايته في غرة شوال من سنة ١٩٠٠ه. ومن جرائه اصيبت المناطق الكردية بالجفاف فهاجر الاكراد الى بفسداد والى جنوب العراق وسكنوا البصرة وقد تغيرت ملامح جمالهم الى اصغرار وقد

تزوج البصر يون بكثير من الفتيات الكرديات الجيلات بصداق بسيط و كان ذلك ولاول مرة يتزوج الشباب البصري بالكرديات.

ثم بدأت الهجرة الكردية تزداد البصرة وقد سكن الاكراد في العشار وفى منطقة سميت اولا بمحلة الاكراد ولكن استبدل اسم المحلة اخيراً الى محلة الجبل وذلك نظراً لارتفاع ارضها ولكون قاطنيها من الجبليين .

وبعد ثلاث سنين عاد الطاعون والقحطالى بغداد فني سنة ١٦٩٠ م ١٠٠٨ قيل ان في بغداد كان يموت يومياً ١٠٠٠ شحص ودام الاس لمدة ثلاثة اشهر ثم سرى الى البصرة وكان واليها احمد باشا ال عثمان الذي اخذ يزيد من الرسومات على الأهليين ليسدد نفقات الحكومة حيث هرب عدد كبير من الناس وبقيت اكثر المحلات خالية حتى يقال انه احمي في محلة جسر العبيد بالبصرة فوجد ان ١٨٥ بيت خالي من مجموع ٢٥٠ بيت .

وعلى اثر ذلك توقفت الاعمال والزراعة الهدم وجود أيدي عاملة وفقـدت الحاجيات من الاسواق حتى بيع كيس الحنطة بمجيديين ٤٠٠ فلساكا بيع رأس الغنم بمجيديين أيضاً.

وكان الله في عون أهل البصرة حينا جاء ثمر النخل في هذه السنة بضعفين أو أكثر من السنة السابقة حتى قيل أن بعض النخيل أعرت ما وزنه ثلاثة أمنان كما وأن الاعجب من ذلك أن بعض النخيل لم تلقح ومع ذلك أثمرت ثمراً طيباً.

وكانت البصرة قد عاشت فى تلك السنة في قحط وطاعون ولم يأكل الناس غير النمر الذي عوضهم الله في السنة الثانية عمراً كثيراً بدلا عنه فباعت منه كميات كبيرة وخاصة الى البدو الذبن دخلوا البصرة للاكتيال فتبادلوا في السلع فكان

فكان أن يحصل البصر يون على الدهن واللبن واللحوم والوبر أيضاً.

وعرفت البصرة شتاء بارداً سنة ١٧٠٥ م ـ ١١١٧ ه مع رياح واعاصير شديدة ثم هطول امطار غزيرة مع سقوط البرد لمدة ست ساعات منتالية ثم توقف ليسقط بعده ـ الوفر ـ الذي بلمغ ارتفاعه شبرين او كما قال بعضهم كان ارتفاعه ذراعين . .

ودام تساقط الثلج خمسة عشر يوماً جعل معظم اشجار الفاكهـة تتساقط كا ماتت المخضر ات وسقطت الاوراق حتى سقطت النخيل وصار بعضها خشبا وكان سقوط هذا الثلج في ٨ رمضان وذكر بعضهم انه ظهر في ٨ شوال ولكن الاتفاق تام على مدة سقوطه . .

وأدفى سقوط الثلج الى سقوط بعض الدور وتضرر الأهليين وكان الشيخ مغامس قد احتل البصرة قبل سنة وحسن الجو مع الهولنديين الذين نقاوا الى البصرة كيات كبيرة من الاخشاب والفحم كا ساهمت كنيسة الكرمليين في البصرة في اسعاف المنكوبين فوزعت عليهم الاقمشة والمواد العينية والنقود وكان الشيخ مغامس في معاهدته مع الهولنديين قد تعهد بجماية كنيسة الكرمليين في البصرة

وفي سنة ١٧١٣ م ـ ١١٢٥ ه اجتاحت البصرة موجات كبيرة من الجراد النجدي قيل ان صحارى البصرة ومن ارعها وطرقاتها كانت مملوهة بها كما وان سطوح المنازل وحتى الغرف كانت مملوهة بالجراد ايضاً فكان الشخص لا يقدر ان يمشي خطوة واحدة دون أن يسحق على جرادة.

وبالرغم من محاربة الناس لهذا الجراد وتجنيد انفسهم لقتله ليلا ونهاراً فقد أضر بالزرع نظراً لـكثرتهوقد دام وجوده مدة اسبوعين ثم جاءت عاصفة قوية

جداً فشتت شمله ونقلته الى محلات اخرى وقد دامت هذه العاصفة ست ساعات وكان البصريون يتمنون لو انها دامت اكثر فلقد عاد الجراد بعد ثلاثة ايام فحجب نور الشمس ثم اخذ يقضم ويقرض كل شيء في طريقه حتى ابواب البيوت.

وعلى اثر هجوم الجراد حدث غلاه في اسعار الحاجيات حتى ذكر العزاوي جه من العراق بين احتلالين ان سعر وزنة الحنطة بلغ سبعة دراهم .

وكانوالي البصرة عثمان باشا وزيراً قد احتاط للام، فكبس المحازن واستولى على الحاجيات ونظم أمور العيشة فلم يدع الفلاء يزداد بل قبره في مهده حتى ان والي بغداد لما سمع بعمل والي البصرة سار على خطته فاخد يبيع وزنة الحنطة بخمسة دراهم بدلا من السبعة .

ثم جاءت سنة ١٧٧٤ م ١١٨٨ ه وجاء وباء الطاعون المسمى ( أبو چفچير ) الذي فيه توفي عدد كبير من رجالات البصرة منهم الشيخ احمد باش اعيان صاحب كتاب اللطائف السنية في شرح القامات الحريرية .

وقيل انه سمي بهذا الاسم لأن صاصبه كان يشمر وكان شخص يحاول ان يقلب احشاه كما يقلب الأرز بالقدر . كما وان اخرون قالوا ان صاحبه كانت تظهر على جسمه بقع تشبه الچفچير .

وكان والي البصرة سليان بك ابو سعيد الملقب بالكبير قدد احتاط للام وعمل بنفسه على عزل المناطق الموبوءة وعرض حياته للموت في سبيل حصر المرض وكان هذا الوالي هو أول من اظهر فكرة مقاومة الطاعون باكل الثوم فلقد طرحت الحكومة كميات كبيرة من الثوم وانها شكلت لجانا ومعها الجندرمة مالشرطة \_ التطعيم الاهالي اجباريا باكلهم الثوم الطازج \_ الني \_ لمقاومة

الامراض وقد نجحت طريقته .

كما وان هذا الوالي اول من اكتشف ان التمر لا يحمل مرض الطاعون وان المادة السكرية التي في التمرة تقتل مكروبه .

وكانت الحوادث الجسام التي مهات بالعراق جعلت منه ميدانا للخصام والفوضى حتى اذا ما جاءت سنة ١٧٨٧ ـ م ١٧٠٧ ه واذا بالقطر من شماله الى جنوبه بئن تحت وطأة الجوع الذي سعي باسم خصباك وسعي القحط الذي رافقه بقحط خصباك وبالرغم من ان البصرة كانت اقل تعرضاً لهذا الجوع من باقي انحاء العراق فان اسم خصباك اصبح علما فكان الشخص اذا أراد ان يدعي على شخص آخر قال له \_ عساك بخصباك \_ او حسب الهفة العامية وعند اهالي الاهوار \_ تخصبك \_ .

ورافقه مرض سمي بمرض خصباك وهو اصفرار في الوجه مع ضعف عام في البنية حتى بات بعض الناس لا يقدرون على السير في الطرقات .

وكان الشيخ ثويني قد احتل البصرة وعمل على القضاء على هـذا الجوع وبالرغم من ان احتلاله لم يدم طويلا فقد نظم التموين وقضى على الاحتكار فكان كل محتكر يشنق حتى شنق من المحتكرين ثلاثين شخصاً ثم اصبحت المدينة في أمان من شرهم.

وكذلك ضرب حصاراً حكومياً على محلات المرض ثم عزل المرضى في مخيات خاصة و تفاوض مع المثل السياسي الفرنسي فقدمت بعشة صحية فرنسية عملت على اسعاف الاهلين وكان هو قبل ذلك قد حسن العلاقات التجارية مع الدول الأجنبية فتخلصت البلاة من شر الجوع.

و بعد ربع قرن من هذا الوياء حل في البصرة مرض (النزول) وقد ابتدأ من أول شهر بموز سنة ١٨١٣ م ـ ١٢٢٨ ه ثم اخذ يزداد حتى بلغ قوته في آب وكانت الحيات تأتي الشخص ثم يصاب بمرض النزول الذي هو عبارة عن نقطة سودا، و بقع تشبه ـ الدمامل ـ يصاب بها صاحبها سريعاً حتى يصير جسمه مثل الاعلاف ثم تشخص عيناه و تنقطع هنه حاسة السمع ثم تستك اسنانه و يموت .

وقد كتب احدهم في مذكراته ان من جملة الموتى في البصرة كان السيد شعبان وهو من اعيان البصرة كما توفي بوسف اصفر وكان قد عمرض في ٢٤ عموز ثم اخذ الدم ينزف من بطنه وقد عالجه عدة اطباه ولكنه اخذ بالازدياد الى أن كان يوم ٣١ عموز حيث تغيرت ملامحه ثم مات.

كذلك مات احد القصاد الرسوليين واسمه ـ بدروس ـ وكان قد رجع من (كابل) فات يوم ٢٠ تموز وكان قــد مات له ولد وهو لا يزال على ظهر السفينة التي اقلته الى البصرة وقبل ان ينزل الى الشاطيء دفنـــه على ساحل شط العرب .

ويذكر صاحب المذكرات ان خادمهم الأرمني واسمه \_ كيورك \_ اصابتــه نقطة النزول فافقدته الوعي واخذ الدم يسيل من فمه ثم مات .

ويقال أن هذا المرض امتد الى نهاية شهر أيلول حتى لم يبق أي بيت بدون مفقود وحتى هوب أكثر الناس تاركين عقاراتهم ولو أزمهم التي بقيت بدون أن يهتم لها أحد.

وتجرعت البصرة الطاعون سنة ١٨٢٠ م ــ ١٢٣٦ هـ وكان يسمى ــ الوباء ــ وقد ذكرته بعض الصادر على انه كان من اعظم الطواعين التي حلت بالبصرة

حتى قال ابن سند فى كتابه (مطالع السعود) بان كثيراً من البيون مات أهلها جميعًا وقفلت بالضبة \_ مفتاح خشبي \_ يستعمل لفتح قفل خشبي حيث تكون للمفتاح أسنان بواسطتها يتم فتح الباب وغلقه .





وقيل أن والي البصرة محمد كاظم أغا تعرض الموت حيث كان يشرف بنفسه على عملية حصر المصابين وقد نجاه الله فرمم المسجد المعروف بمسجد عزيز أغا ولكن بعد ذلك مرف باسمه .

وقد فر الناس بالبوادي وكانت الموتى بالطرقات دون ان يهتم لهم أحسد وكان الوالي قد أمر بابعاد الجثث عن شوارع المدينة ولكن الناس كانوا يتهر بون من عملية نقل الأموات .

وكانت من علامات صاحب هذا الوباء انه لا يبول فاذا بال نجى كما وان علاماته التيء والاسهال المفرط وصاحبه تعتريه حرارة شديدة حتى كان المصابون يرمون بانفسهم في المياه . .

ودامت مدة هذا الطاعون ثلاثين يوماً من نهاية شوال الى نهاية ذي القعدة من السنة نفسها ولكن الايام العشر الاولى منه كانت شديدة جداً وقد سماه بعض البصريين ـ بالهواه الاصفر ـ .

ويظهر ان هذا الوباء اخاف الناس ولو لمدة فرجعوا الى الله وتمسكوا بالدين فكثر المصلون واقيمت الشعائر ومع ان الذهاب الى بيت الله كان مفروضاً ولكن البعض تركه فان السنة التالية مرفت حجاجا كثيرين نساء ورجالا من أهل البصرة.

و بعد عشر سنوات من هـذا التاريخ حل في البصرة الطاعون الجارف فكانت سنة ١٨٣٠م ـ١٧٤٧ه من السنين التي تعرضت لعلماء البصرة ورجالاتها فقد توفي الشيخ حسين بن احمد بن محمد الدوسري الناسك الشافعي و توفي العالمان عبد الله وعبد الوهاب ولدا الشيخ عثمان بن سند كما توفي الشيخ الواعظ حسين

أبن على بن بدران الشافعي .

وكان والي البصرة عزبز اغا قد أعني من منصبه وعين لها السيد محمد افندي الذي لم يتمكن من محاصرة المرض كما وانه لم يهتم لحالة المصابين حتى ضج الناس منه فاعنى من منصبه بعد مدة قصيرة..

وقد امتد هذا الطاعون الى قرى البصرة الجنوبية كما امتد الى منطقة الاهواز وقد فتك باهالي تلك المناطق وكان شيخ المحمرة جابر بن مرداو قد استولى على أموال الموتى الذين هم بلا وارث فوزعها على المحتاجين من أهل المحمرة كما وانه اخذ يوزع الروائب على المعوزين والذين بقوا بدون معيل خاصة وان منطقة الاهواز والبصرة نظراً للكساد وهروب الناس واختفاه الاحياه في دورهم ومحلاتهم خوف العدوى فقد أصيبت هذه المناطق بالفلاه وفقدان المواد المعاشية فكان والي البصرة الجديد درويش اغا من الرجال الحازمين ولذا فانه اخرج جميع المصابين من المدينة واخذ براقب النظافة ويتجول في الطرقات ويعطي الارشادات الصحية ويضرب الحصار على أي عائلة يصاب منها فرد ثم يأمر بحسرق جميع الماث البيت ولربما كان احياناً يأمر بحرق البيت كله حتى زال هذا الوباه الذي سمي ـ ابو ريبة ـ كما وانه دام لمدة طويلة ولذا شماه الناس بالطاعون الكبير.

ولقد أدى هذا الغلاء الى أن يبتى الشيخ مرداو أمير المحمرة ولمدة ستةاشهر يطعم الناس من امواله الحاصة ويتفقد الجياع ويذهب الى بيوت الأرامل فكان أن يسير على خطته والي البصرة درويش أغا ولحكنه لم يصل الى درجة الشيخ مرداو..

وكانت سنة ١٨٤٧ م ــ ١٧٦٤ ه من السنين العجاف على العراق حيث

ندرت الغلال وحتى يقال ان هناك العدد الكبير من العراق من باع اولاده زيادة على بيمه لجميع حاجياته .

وأرادت الحكومة المثانية ان تفتنم فرصة هذا الاملاق فاسست فيلقا عسكريا باسم \_ فيلق العراق والحجاز \_ وجعلت مشيره عبدي باشا واضطر عدد كبير من أبناه بغداد والموصل وغيرها من الانضام لهدذا الجيش أما أهل البصرة فلم ينضم منهم سوى ١٣٠٠ نفراً مما جعل الحدكومة العثمانية في السنة الثانية ١٨٤٨ م ينضم منهم سوى ١٣٠٠ نفراً مما جعل الحدكومة العثمانية في السنة الثانية ١٨٤٨ م وهو من كبار رجالات البحرية العثمانية اللاشراف على المعمل وتسجيل المتطوعين البحريين فكان ان ينضم الشباب البصري للقوة البحرية .

ولقد تحدت البصرة هذا القحط نظراً لوفرة حاصلاتها واخلاص الفلاحين والعال في العمل وتعاون الجميع على مقاومة الاوباء الفتاكة من قحط وجراد ومرض وأنا شخصياً قبل اربعين سنة شاهدت صخرة كبيرة في مقبرة محمد جواد في محلة جسر العبيد ـ وقد حفرت عليها عبارة (اشترينا كيس الحنطة بمجيديين وما بعنا اولادنا ولا طلقنا نساءنا).

وحدث في العراق القحط سنة ١٨٥٨ م ـ ١٢٧٥ ه و قد سجل احدهم في مذكراته ان أشجار الفواكه في هذه السنة لم تثمر وكان شتاء السنة شديد البرودة الى درجة ان مياه الانهار تجمدت حتى قيل ان الناس كانوا يعبرون الانهار على الأقدام كما وان شعل العرب تجمد الى درجة ان بعض المراكب التي كانت راسية فيه كانت. تتحرك بصعومة .

و كان صاحب كتاب العراق بين احتلالين قد ذكر عن مجموعة الكليدار

السيد عبدالحسين أن وزنة الحنطة أصبحت بسعر ٤٥٠ قرشاً رائجاً والشعير بسعر ٣٠٠ قرشاً رائجاً.

والوزنة حسب تعريفة بغداد تعادل عشرة امنان والمن عشرة حقق وعليه تكون الوزنة مائة حقة بغدادية .

أما في البصرة ساعدت الطبيعة الناس حيث أدى انجماد المياه الى موت الاسماك به ( نصف قرش ) الاسماك به ( نصف قرش ) التي تساوي ١٠ فلوس هذا مع الفلاه .

كما سجلت السنة وفرة الفاكهة الشتوية وخاصة البرتقال الاي اخذت زراعته في الكثرة كما وان الموز البصري جاء بمحصول كبير.

ثم بعد ارتفاع درجات الحرارة أخضرت الأشجار وكان محصول (النبق) وافر الى درجة لم تعرف البصرة له مثيلا.

كما وان الجراد هاجم المحصولات فصاده الناس بكميات وافرة حتى كنت لا تجد بيتاً الا وفيه ثلاثة او أربعة اكياس جراد.

كذاك ظهـر الكما وبصورة فضيعة ووفرة نادرة وبمحصول كبير فكانت الحدثه الواحدة تزن ربع حقـة او اقل احياناً مما سد في النقص الذي احدثه موت المزروعات.

وتحدت البصرة القحط الذي حدث سنة ١٨٧١ م ـ ١٢٨٨ م وكان هـذا الجوع قد أحدث الأمراض فمات الناس ومانت الحيوانات من شدة المحل وقـد حدث هذا في ولاية مدحت باشا للعراق والذي كان في سنة ١٨٧٠ م قـد أمر بتخفيض حصة الحكومة الاميرية من الفلال والحاصلات والضرائب الى ٥٠ بالمائة

فكان ان تستقر الامور وتعلن العشائر الطاعة وتبدأ بالعمل واســــتمار الارأخي وشتل الارز وبذر الحنطة وغير ذلك

وكان الوالي مدحت باشا قد وفر ١٠٠ الف ليرة ذهبية من السنة المنصرفة فانفقها للقضاء على المحل والجوع.

أما في البصرة فان واليها سعيد افندي لم يحتاج الى مساعدات مدحت باشا وانما قام بنفسه فجمع الفلال والحاصلات ومسك سجلات المدينة وتوابعها ثم لما حاول بعض المضاربين اغتنام فرصة الانتفاع والبيع بالسوق السودا، ساق هؤلا، الى المشانق وأمر بنهب كل محتكر وأعلن انه يقبل شكاوى الناس وفتح اغاداً حكومياً لتسليف المعوزين بدون فائض وانصل بالمثليتين الفرنسية والانكارزية لمساعدة المينا، العراقي \_ البصرة \_ فاستفاد من التبرعات الاجنبية وهكذا هزمت البصرة القحط والجوع وكانت المدينة العراقيـة الوحيدة التي وقفت شامخة تتحدى . .

وكان عمل الوالي هذا قد أدى الى غضب بعض التجار المحتكر بن الذين قصد بعضم بغداد ليشكوه الى الوالي مدحت باشا ولكن الوالي لم يقبل الشكاية بل اقر الوالي البصري على اعماله وشكره رسمياً وفي كتاب شكر خاص ٠

\* \* \*

ان هذه المصائب والكوارث أدت الى تزايد الضرائب على ابناه الشمب وتنوعها فكان من تلك الضرائب ( الحانة ) او التي تسمى أيضاً ( بيتية ) و كانت تؤخذ من بيوت العشائر اولا واكنها تحولت اخيراً الى بيوت اهالي القرى القريبة من المدينة وذاك لعدم عكن الحكومة من اخذها من ابناه العشائر و كان

مقدارها ١٥ قرشاً سنويا وقد صميت اخيراً (القلمية) وقد كانت تزداد احياناً حتى قيل انها بلغت يوماً ما ١٥٠ قرشاً.

ومن الضرائب ايضاً الحكودة وكانت تؤخـ ذعن الاغام والمواشي وقد قرأت لاحدهم يقول ان هذه اللفظة غربية غير ان العزاوي يقول انها عربيــة وسأخوذة من كاد يكوده.

أما أنا فلا احسبها الاتركية الأصل ومأخوذة من لفظة (كودجي) التركية والتي معناها الراعي وهي اقرب الى الواقع .

وكانت الحكومة تعطي الاقطار والمقاطعات بالالتزام وكان هـذا الالتزام قابل الزيادة والنقصان و لكن العثمانيين بعد جلوس السلطان عبدالحجيد سنة ١٧٥٥ قابل الزيادة والنقصان و لكن العثمانيين بعد جلوس السلطان عبدالحجيد سنة ١٨٣٩ م على العرش صارت الحكومة تأخذ الضر الب بو اسطة موظنين خاصين يسمون بالمحصلين وكان رئيسهم يسمى (المستوفي).

وكانت طرق الجباية سقيمة وشرسة لان اكثر الذي يجبى يدخل الجيوب ويقال ان احد ابناه محلة السيمر كانت له دار خارج البصرة وقد طولب بدفع البيتية ولما عجز عن دفعها أخذ الجباة يضر بونه امام اهله واطفاله ثم سحبوه الى البيتية ولما عجز عن دفعها أخذ الجباة يضر بونه الا ان يهجموا على الجباة لتخليصه القلغ - مركز الشرطة فما كان من اهالي محلته الا ان يهجموا على الجباة لتخليصه ولما كان مع الجباة عدد من (الجندرمة) الشرطة فقد وقع اصطدام مسلح اشترك فيه أهالي العروة وجسر العبيد مما جعل الحكومة تخاف من المصير فقررت اعفاء الشخص. من البيتية ثلاث سنوات...

وكان قبل ذاك قد أرسل مختاروا المحلات البصر ية تقار بر الى الوالي مصطفى اغا ١٢٥٨ هـ حول فداحة ضريبة البيتية وشراسة رجال الحكومة في اساليبهم الجبرية

ويما تجدر الاشارة اليه ان أول انتخاب للمختارين جرى في البصرة كان فى سنة ١٨٣٥ م \_ ١٢٥١ هـ وكانت المختار سلطة كربيرة فهو الواسطة بين أبناه الشعب والحكومة . .

وفي هذه السنة ايضاً عين لكل محلة امام وصدر فرمان باعفاء السادة والهاشميين من ضرائب الخانـة ولكن ملا علي الخصي أحد رجال الوزير علي رضا باشا أخذ يأخذ هذه الضريبة من السادة في بغداد ولكن والي البصرة لم يأخذها.

ثم كانت تؤجر الأراضي الاميرية التي كان مصدرها في البصرة اربعة هي:
١ — الأراضي الحالية من البناء أو الفرس والزرع والتي لم يتصرف بها احد وهي بعيدة عن العمران.

۲ — أراضي منهروعة ومشيدة ـ والكنها دون وريث شرعي أو مالك
 بدعي بهنا ...

سجلها في السلطان عبد الحيد أو غيره من السلاطين قد سجلها في الطابو باسمه بدون حق ثم انتقلت ملكيتها بعد سقوط عبدالحيد الى الحكومة العثمانية ومنها الى الحكم الوطني العراقي .

٤ -- اراضي ظهرت من البحر أو من شـط العرب او الانهار ثم ردمها اللاكون وضموها الى املاكهم باعتبارها محاذية لهذه الاملاك.

وكان نظام الطابو قد صدر مع قانون الاراضي بتاريخ ١٤ صغر سنة ١٢٧٦ م ثم اخذت التعديلات تدخل عليه ومع ان نظام الطابو لم يطبق فان قانون الاراضي كان لا بأس به حيث صدرت الاوام، بتفويض الاراضي الخالية بحساب الدونم فكان ان يؤخذ عن كل دونم من الاراضي غسير المفروسة وهي صالحة للزراعة العشر ويؤخذ من الاراضي المعمورة ٣٠ قرشك أما الاراضي التي تغرس جيداً فتعنى لمدة ست سنوات ثم يؤخذ ما هو مقرر .

و كان الأهالي يشكون من نظام الخرص الذي كان يتلاعب بـ الموظفون فية مخلون الى جانب من يعطيهم الرشـوة فكانت الأرض التي يجب أن تدفع ٣٠٠٠ قرش تدفع ٢٠٠٠ قرش فقط على ان يدخل في جيب الجابي ٥٠٠ قرش ويسجل المحكومة ٥٠٠ قرش أما الذي لا يدفع الرشوة فكانت الانظمة تعلبق عليه بجذافيرها ويضايق حتى يعود الى حضيرة الرشوة.

وكذلك نظام الالتزام فلقد ضايق الفلاحين حيث ان الملتزم كان يريد أن يربح ربحاً فاحشاً على حساب الزارع الذي أخذ يترك الزراعة متضايقاً من الملتزمين وكان الوالي مدحت باشا عند زيارته البصرة سنة ١٢٨٦ ه قد داتصل بالاهالي واستمع الى شكاياتهم فوجد ان الحكومة تجري التخمين على النخيل بواسطة خراصين متلاعبين بمقدرات الفلات ولذا فانه الغي نظام الحرص وصارت الروم تؤخذ عن كل دونم ١٥ قرشاً سواء للاراضي المفروسة أو الحالية مما جعل الناس بفرسون الاراضي الحالية حتى يقال أن واردات البصرة كانت ٤٨ حملا من النقود فبلغت بعد سنتين ٧٣ حملا من النقود.

أما الاراضي القليلة النخيل والحكثيرة الاشجار والفواكه الاخرى فقـد رسم على النخلة الواحـدة من (٤٠) بارة الى (٣) قروش وذلك حسب قيمة الارض ومساحتها وعمارها..

و بعد ذهاب مد حتباشا رجعت الفوضى ورجعت الرشوة التي هي في الحقيقة كانت تدخل كل باب من أبواب العثمانيين .

وعلى هذا الاساس نروي الطريفة التالية :

يقال ان قاضي الشطرة انتهت مدة خدمته فاعني من منصبه فرغب في اعادته الى الوظيفة ولكن لا الى الشطرة نفسها بل الى سوق الشيوخ او الحي ولذا أبرق الى قاضي بفداد بصفته المسؤول عن تعيين القضاة البرقية التالية قال فيها:

ـ ان سقتم الشيخ الى السوق فمنون بخمسين او اودعتم الميت الى الحي فمنون بستين . .

أي انه يقول يدفع (٥٠) ليرة سنويا اذا عين قاضياً لسوق الشيوخ وانه يدفع (٦٠) ليرة اذا عين لقضاء الحي . .

وطبعًا عين قاضيًا للحي لان الدفع اكثر . .



﴿ مقبرة السيد احمد الرفاعي ﴾

## البصرة أيام زمان

كم مساحة لواه البصرة و نفوسها حسب تعداد سنة ١٩٢٣ ـ ١٩٤١ ـ ١٩٦٥ عدد الجاموس والغنم والبقر والخيل في البصرة والحليب يوزع فى الطرقات أول مكالمة برقية بين البصرة و بفداد وأول (قابلو) بجري بين الهند والبصرة الحالة المعاشية في مدة خمسة قرون عندما كانت وقية السكر بقرشين . . رحلات من البصرة الى بفداد والهند ومكة ثم اكتيال البدو والطحين الوقية به ١٤٤ فلساً . .

مساحة لوا. البصرة ( ٢٠٧٠٢ ) كياومتر مربع ويستشمر من هــذه المساحة ٤٠٠ الف مشارة للزراعة كما أن ربع هذه المساحة تسقى بالمضخات.

أما نفوس اللواء فهو حسب تعداد سنة ١٩٢٣ م ماثتين الف نسمة منها ٩٤ الف يسكنون المدن والباقي يسكنون الأرياف.

وكان احصاء سنة ١٩٤١ م قد سجل ان نفوس لواء البصرة ٤٠٧٤٥١ نسمة منهم ١٩٠٠ يهـودي و ٨٨٠٠ مسيحي و ٤٤ هندوسي و ١٣ ســـيكي و ١٨٥٢ صابئي .

أما آخر تعداد جرى للبصرة سنة ١٩٦٥ فقد سجل ٦٧٣٦٢٣ نسمة يسكن المدن منهم ٣٥٢٠٩ نسمة ويسكن الارياف ٤٣٨٤١٤ نسمة وتكون نسبة سكان الريف ثلاثة وخمسين بالمائة .

والمعروف عن سكان هذا اللواء انهم كرماء ذوو اخلاق فاضلة يحبون العلم كما يشتغلون بالزراعة والتجارة وتربية الحيوانات الاليغة .

وعلى سبيل المثال نقول ان عدد الجاموس فى منطقة البصرة كانسنة ١٩٣٩م نحو من ١٥ الف ثم اخذ بالازدياد مع ازدياد عدد المهاجرين من لواء العارة الى البصرة زيادة على ان ظروف الحرب العظمى الثانية كانت قد ساعدت على ازدياد الطلبيات على الحليب والقشطة (الكيمر).

\* \* \*

ويميش الجاموس في اواء البصرة على مياه نهر ـ كرمة على ـ الذي هو أعرض فروع نهر شط العرب والذي تقع على نهايته قرية (حرير) بلدة الحريري صاحب المقامات الشهيرة.

ويقال ان هذا النهر قديماً كان يعتمد على مياه الاهوار فكانت المياه أيام الفيضان عملاً ه فيدفع بها الى الصحارى التي تحيط به وتصبح اليابسة التي بين البصرة والشعيبة والزبير على صورة بحيرة تسير فيها القوارب ثم تنتهي لتصب في خور عبدالله والبحر . . ولكن بعد انتهاء معركة الشعيبة سنة ١٩١٥م بنى الانكليز سداً حول مياه الأهوار في محلها دون أن تصرف الى البحر وعلى هذا الاساس اخذت المياه تعمل في الاراضي التي عي حول نهر كرمة على نفسه حتى اصبح دائم المياه مع عمق عظيم واتساع كبير في حافتيه .

ويقال ان نهر كرمة علي كان منذ مائة سنة ضيقاً وضحلا وكان ايام الصيهود ــ شحة المياه ــ يعبره الناس على ظهور الخيل ومشيا على الاقدام وكان مع ذلك يدر على البصرة بالخير الوفير حتى قيل أن في سنة ١٩١٣م ظهر فيه نوع من

السمك المتوسط الحجم بمقادير جعلت الناس هناك يصيدونها بالايدى.

كا وان كميات كبيرة من البطيخ والركبي ـ الكرماوي ـ غمر أسواق البصرة ثم بيعت منه كميات كبيرة الى رجال السفن الشراعية القادمة للبصرة لشراء التمسر فقيل ان حمل حمار من البطيخ بيع بقرش (٧٠) فلساً.

وحدثنا المرحوم صبري افندي الذي كان يدعى ـ صندوق امين البصرة ـ انه حسب وظيفته في مالية اللواء كان قد سجل سنة ١٩١١ م من رسوم (الكوده) من الحيوانات ١٠٠ الاف قرش منها ١٠٠ الاف قرش عن رسوم الأغنام والباقية عن رسوم باقي الحيوانات .



﴿ صبري أفندي أمين صندوق البصرة ﴾

و لقد كان عدد الجاموس في لوا. البصرة سنة ١٩١٤ م لا يزيد عن الالف ثم زاد مع الحرب العظمى الأولى حتى بلغ سنة ١٩١٩ م اربعة آلاف أما اليوم فعدده ١٢٠٠٠ جاموسة .

أما عدد الأبقار فقد قدر سنة ١٩٣٧ م ٢٠٠ الف بقرة ويقال انها سسنة ١٩٢٥ م كانت ١٩١٠ م فكانت غـــير ١٩٢٥ م كانت عــير مضبوطة ولكن المعروف ان في كل بيت سواء أكان في المدن او القرى والارياف لابد وانه كانت توجد بقرة حلوب للعائلة .

وقيل ان أحد ابناء البصرة تحدث عن سنة ١٩١٠م فقال انه أراد ان يبعث بكمية من الحليب كانت عنده في البيت زائدة الى الجيران او الى أحد يقبلها فلم يجدد لأن الجميع أجابوه بان لديهم كيات من الحليب ومستخرجاته منذ يومين ولا يدرون لمن يعطونها.

أما الأغنام فكانت منطقة البصرة مشهورة بها حتى ليذكر بعض المؤرخين بان عددها كان الف الفرأس من الغنم أي ـ مليون ـ كا يذكر البعض بأنها كانت خسائة الف وقال آخرون انها ثلاثمائة الف.

وفي وجه التقريب أن عدد الأغنام في نواء البصرة سنة ١٩١١ م ربيع مليون رأس حيث اننا اذا رجعنا لتقارير الحكومة العثمانية ورسومها تبيئت لنا الحقيقة كا اننا لانجحف حق من قال بانها بلغت يوما ما خسمائة الف لأن ذلك كان مكناً وخاصة في عصورها الزاهرة حيث الاستقرار والامان والرفاه.

وقيل ان الاحصاء الاخــــير اثبت ان عـدد الأغنـــام في البصرة نحو ١٤٠ الف رأس وهذا لا يدخل ضمن الأغنام التي تأتي من دخول البدو الى

لواء البصرة في بعض الاوقات .

ثم رجعة الى عدد الخيل في هذا اللواء حيث قيل ان أهل البصرة في ايامها الاولى كانوا يمتلكون مائة الف رأس من الخيول .

ثم دم اكثر هـذا المدد بسبب الحروب وخاصة في حرب الزنج ثم جاءت محاصرة العجم للبصرة فذبحت الخيول واستعملت كطعام حتى بروى أن شاباً رأى والده يريد ذبح حصانه فاخذ يتوسل بوالده ان يذبحـه هو ويترك حصانه العزيز .

و بعد سنة ٩٤١ ه أخذ محصول الخيول بالازدياد وخاصة بعد أن نظمت قوات الحيالة ـ سوارية ـ ثم اخـذ المنتفكيون بدخلون البصرة ومعهم الخيول واصبح للبصرة شهرة كبيرة بالحيول الاصائل.

ولما جاءت سنة ١٣٠٠ ه اخذ الاتراك ينظمون قوات الحيالة واستعملت البنادق فكان ان صنعت في البصرة انواع الاغدة \_ گراب \_ وتفننوا في عمل هذه الاغدة مع التفنن في عمل السروج.

وقيل أن عدد الحيول بلغ سنة ١٣٢٩ ه ستين الفا ثم جاءت الحربالعظمى الاولى الني أدت الى فتل عــدد كبير من الحيول كا وأن الانكليز بعد احتلال البصرة اشتروا عدداً كبيراً منها باثمان عالية ليستخدموها في حربهم مع الاتراك.

وحدثني احـــد المسؤولين بان في سنة ١٩٤٠ م لم يكن في البصرة اكثر من ثلاثة الاف رأس من الخيول وهي منتشرة في انحـاه القرى والمزارع وعند العشائر وهي لا تزيد اليوم عن هذا العدد.

﴿ تجارة الخيول ﴾ : جاء في مذكرات احد كتاب البصرة الذي كان يسكن

منطقة العشار للاشتفال على البواخر انه بتاريخ ١٣ آب سنة ١٨١٢ م سافر من البصرة كل من المركبين (البزة) و (سفينة الرسول) وكانت قد حملت بخيول شركة الهند الشرقية قاصدة بنكالة وكانت اجرة تحميل الحصان الواحد مع واكب يرافقه مائة روبية.

ثم قال وفي ٢٥ آب من السنة نفسها سافر مركب ـ ميكالي ـ من البصرة وكان قد حمل قليلا من الخيول البصرية حيث يقصد مدينة ( بوشهر ) لتحميل الخيول من هناك .

وكانت المخيول البصرية سمعة طيبة في جميع ميادين السباقات وخاصة الهند وبريطانيا فكان الحصان الذي يحمل شهادة بصرية تعطى له قيمة اكبر ويشترى باثمان عالية وذلك نظراً لان البصريين كانوا يعتنون بتربية الجياد الاصائل المعدة السباقات.

والى سنة ١٩٣٠ م ثم سنة ١٩٣٧ م كان سباق الخيل في البصرة يدفع بالالوف من ابناء العراق والخليج العربي لمشاهدة السباقات والاشتراك بالرهان . وكانت الخيول المشهورة لها اسماه خاصة مثل: منوة، ودجلة، وسهيلة، ونجمة الصباح، وابوالهيل والهاشمي، والاسمر، وصقر الميدان، وسيف الصحراء، وحرب وغيرها .

كاوان اسماه الخيول البصرية وسرعتها كانت ترسل من وسطاه خاصين في البصرة الى ميادين السباقات وكانت البرقيات والرسائل والرسل الحاصين من البصرة الى الهند و بريطانيا خاصة تذهب وهي تحمل الرموز أحياناً خوفا من حل محتوياتها ومعرفة أسرارها.

وكانت أول مكالمـة برقية جرت بين البصرة وبفـــداد حدثت في ٢٨

كانون الثاني سنة ١٩٦٥ م وهي تصادف غرة رمضان سنة ١٢٨١ ه ثم افتتحت الخطوط البرقية مع استانبول وغيرها حيث كان رئيس موظني التلفراف في البصرة سنة ١٨٦٦ م رجل اسمه (كالوتي أفندي).

وتحدثنا الانباء بأن بريطانيا مدت حبلا سلكياً \_ قابلو \_ بين الهند والبصرة وذلك عن طريق قعر البحر ثم مدت خطاً سلكياً آخر \_ قابلو \_ من البصرة الى بفداد عن طريق نهو دجلة وذلك سنة ١٨٥٥ م .

وتحدث التاربخ بأن شركة الهند الشرقية طلبت من الحكومة العثمانية ان عد خطأ ارضيا من بيروت الى البصرة والخليج سنة ١٨٥٦ م ولكن هذا الطلب رفض الى ان كانت سنة ١٨٥٧ م حيث اتفقت الحكومة العثمانية مع الانكليز على قيام المهندسين البريطانيين بمدخط استانبول بفداد بصرة والخليج عن طريق الفاو كما اتصلت بالاهواز عن طريق البصرة .

والذي كان يمرقل اعمال الاتصال البرقي هو الجهل الذي كان يعم الشعب حيث تعرض الخطوط الى عبث الاطفال والقبائل.

وتحدث شاهد عيان انه كان مع جماء في سفرة على ظهور الدواب في العراق سنة ١٣٣١ ه فحروا باعمدة التلفراف فما كان من بعضهم الا ان يتسلق بعضها ويقطع من الاسلاك \_ الوابرات \_ حيث انها كانت حسب معرفته يمكن ان تستخدم لربط الامتعة والحمولات على الدواب.

كما وان اجرة البرقيات كانت غالية زيادة على ان بعض افراد الشعب كان لجهله لا يعتقد بصحتها لانه لا يصدق ان هـذا الارسال هو كلام موجه من بلد الى آخـر .

و واردات البصرة ﴾: وكان يرد البصرة من الشمال الكشمش والزبيب والحلب والحلب والحلب والحلب والحلب والحلب والخلب والزرنيخ والتين اليابس.

ويردها ايضاً التوتياء والكمون و (ورد لسان الثور) الورد الماوي والعسل وهذا كلمه من ايران .

ويرد من الهند الجوب چيني والكحل والعصفر والتفاح والبابنج والدارصيني وجوز الهند والموز والكركم والعنبة والفلفل الأسود والقنب الزري والشاي والزعفران والأخشاب ومصنوعات الجوت كالكواني والسوتلي .

ويرد من الصين الحرير والسكر وبكرات الفضة والأواني الخزفية والثريات والأفيون والهليلج والقطن المحاوج وبذر القطن والشاي .

ومن امارات الخليج الحاوى المسكتية والسمك الكبار والمثوث معك صغار والبخور واللؤلؤ .

ومن حلب الصابون وبذر الحيار وحب البطيخ والقصدير والنحاس ( البرنج ) والثعلبية والزئبق والتوتياء والهيل والشمع والجوارب.

ويرد من اوربا الاقمة و(الصفر) النحاس الاحمر والجلود المدبوغة والسيجاير والسكاكين والفانيلات واالزجاج والشخاط وورق السيكاير والنفط والعطريات. ومن اليمن النوا بل والبهار والبن والمرجان والاخشاب و بعض انواع الاسماك والاسلحة من سيوف وخناجر وغدارات وغيرها.

ثم بعد تقدم المدنية اخذت ترد الى البصرة الكماليات بما فيها أدوات الزينة والبودر والاصباغ والاحذية الرجالية والنسائية والمعاطف وخاصة النسائية ذات

الفرو والمواد الانشائية .

كذلك اخذت ترد الادوات والمكائن والاسرة الحديدية والمعامل وآلات الزراعة والسقي والمشروبات الروحية والسيكاير وبنادق الصيد والمسدسات والادوات الرياضية والطباخات ومعدلات الهواء وأدوات الحلاقة والثلاجات والتلغزيونات والسيارات.

كـذلك ايضاً كان ولا زال يرد الحليب والجبن والعلبات من مربيات وكرزات ولحوم وزبوت ومجلات وورق وانواع القرطاسية .

ولم يعرف العراق استيراد الطحين والدهن والرز وانواع الجوت الا في الايام الاخيرة من سنة ١٩٤١ م حيث كان العراق مخزناً كبيراً لها .

وكانت اهم الدول التي تتاجر معها البصرة قديماً ايران والهند والصين وامارات الخليج والبين وسوريا كما كانت تتاجر مع تركيا واليونان وجميع انحه العراق وخاصة بفهداد .

أما اهم الممالك التي اصبح التاجر البصري يبني علاقاته معها بعد سنة ١٩١٤ فهي الهند وبريطانيا والصين واليابان واستراليا وفرنسا والمانيا والنمسا والسويد وبلجيكا وامارات الخليج وسوريا والاردن ومصر وتركيا وايران والولايات المتحدة

وكانت أرخص الحاجيات هي التي تستورد من اليابان والصين و لكن اقواها كانت التي تستورد من بريطانيا والمانيا.

و كنا نشتري مثلا لعبة الاطفال التي ارتفاعها قدم واحد من البضائع اليابانية بخمسين فلساً بينما كانت نفس اللعبـــة نشتريها من البضائع البريطانية بمائة فلس. ونشتري الياردة من القماش القطني الهندي بستة عشر فلساً بينما كنا نشتري

نفس النوع من الصناعة البريطانية باربعين فلساً .

وكان باكيت شلفات حلاقة الماني من نوع مانورا بثمان فلوس بينما كانت شلفات الحلاقة البريطانية من نوع ( ناسيت ) بخمسة عشر فلساً .

كذلك الزوج من الجوارب الحريرية النسائية من النوع الافرنسي ( باريس نايت ) كان ثمنه سبعين فلساً بينما كان الجورب من نفس النوع والمادة من الصناعة اليابانية يباع بثلاثين فلساً .

وكانت الياردة من القياش الهندي (كشمير) والانكليزي (مانجستر) وهي من الصوف الخالص تباع بثمانين فلسا بينما كان القياش الالماني من نفس النوع بباع بمائة وعشرين فلساً حيث ان قاطباً رجالياً من القياش الانكليزي كان بكلف دينار و نصف بينما القاط من القياش الالماني كان يكلف تسعائة فلساً.

وكانت وقية السكر من النرع البلجيكي الباوري تباع في سنة ١٩٠٠ بقرشين أي اربعين فلساً ثم بيعت سنة ١٩١٥ بربيتين ١٥٠ فلساً ثم بيعت سنة ١٩٢٥ بربية (٧٥) فلساً ثم اصبحت تباع سنة ١٩٣٩ بثلاثين فلساً علماً بان الوقية البصرية تساوي ثلاثة كيلوات وهي حقتين و نصف اسطنبول.

أما السكر البنغالي بنگالة وهو هندي فكانت الوقية منه تباع سنة ١٩٣٩ بعشرين فلسا وهو لا يستعمل إلا الحلوى والشربت ولا يستعمل للشاي ابداً . وكذلك المعاور الفرنسية كانت تباع بثلاثة اضعاف العطور اليابانية والهندية ودهن الورد الهندي كانت (الشيشة) تباع بثلاثين فلساً والياباني كذلك أما الفرنسي فكانت الشيشة عائة فلس او اقل بقليل .

وبمكن للفرد أن يتصور بأن درزن مواعين صيني من النوع المتوسط كانت

تباع سنة ١٩١٢م بقرضين و نصف (٥٠) فلساً وبيعت سنة ١٩٣٠ بمائة وعشر بن فلساً وبيعت سنة ١٩٤٤ بدينار و تباع اليوم بحوالي ٦٠٠ فلساً .

والوقية اللحم بيعت قبل ١٠٠ سنة بقرش ونصف ( ٣٠ فلساً ) وبيعت سنة ١٩١٠ بقرشين ( ٤٠ ) فلساً وبيعت سنة ١٩١٠ بثلاث ربيات ( ٢٢٥ ) فلسا وبيعت سنة ١٩٥٦ بتسعائة فلساً وتباع اليوم بنحو دينار واربعائة فلساً .

أما الا هب فنظراً لتمرض البصرة دائما للاضطرابات فكان سعره بالارتفاع فلقد قيل ان سعر المثقال الواحد كان سنة ١٦٠٠م (٤٠) قرشا ثم بعد سنة ١٧٠٠م و بعد ظهور الانكليز كتجار في اسواق البصرة ارتفع سعره الى (٤٥) قرشا و بقى على هذه الحالة الى سنة ١٧٧٠م و بعد أن قوي نفوذ المولنديين حاول الانكليز تخفيض سعر السوق لتخسر التجارة المولندية حيث اصبح سعر المثقال الذهب (٣٥) قرشا ولحكن المولنديين تحدوا هذا الانتقام ففاص والمثلل في سبيل كسب الوقت والدعاية فنقلوا كميات كبيرة من بضائعهم على ظهر بالمال في سبيل كسب الوقت والدعاية فنقلوا كميات كبيرة من بضائعهم على ظهر فلما سفن وأفرغوها في منطقة المناوي وباعوها باثمان رخيصة جداً واشتروا بالمال ذهبا حتى وصل سمد المثقال الى (٤٧) قرشا كا وأسسوا بعض المعامل لتشفيل الايدي العاملة.

وكذلك كان سعر الذهب قبل ذلك قدد ارتفع سنة ١٠٧٦ هـ ١٦٦٥ م وفى أثناء الحرب بين العثمانيين وحسين افراسياب حيث كان اليهود ومنهم الصرافين - يوسف وصالح - كانا قد اشتريا جميع ذهب البصرة فوصل سعر المثقال الى (٤١) قرشا . كا وان في ايام الطاعون الذي أصاب البصرة سنة ١٩٠٧ هـ ١٦٩٠ م وكان النّاس يموتون بمقدار خسمائة شخص في اليوم وتكدست الجثث في الطرقات فاخذ الناس يبيمون كل شيء عندهم وحنى بيوتهم ومنارعهم واثائهم واشتروا به ذهباً وهر بوا الى الجهات البعيدة مما ادى الى زيادة سعر الذهب حتى أصبح المثقال منه يباع بخمسين قرشاً.

## رحلة من البصرة :

ويصف انا أحد الحجاج انه ركب الباخرة المسماة ( دجلة ) من البصرة في المسوال سنة ١٩٢٨ م وفي اليوم العشرين من شوال ٣٠ تشرين اول من السنة نفسها القت الباخرة من اسبها في جزيرة ابي سعد مقابل جدة في الحجاز حيث من جدة ركب الدابة الى مكة والتي قال عنها بانها تعيش برفاه وأمان تحت سلطة الشريف حسين كما وان كل شيء فيها رخص ما عدا اجرة المازل فهو يقول نظراً لبرودة الجو فقد استأجرت غرفة مع أثاثها ووجبات الطعام الثلاث بنصف مجيدي يومياً (١٠٠) فلساً وان هدذا الفلاه سببه كثرة الحجاج.

ثم يصف عودته عن طريق المدينة المنورة وخط الحجاز الحديدي ثم سفره الى حلب ومنها الى مسكنه التي تقع على الفرات ثم لركوبه منها بزورق بخاري حيث وصل الرمادي بعد اربعة أيام.

و بعد ذلك سار الى الفلوجة ثم الى بغداد على ظهور الخيل وأخيراً وكوبه الباخرة ( برهانية ) التي غادرت بغداد فوصلت البصرة بعد سبعة أيام .

ويقول صاحب الرحلة بانه في هذه الدفرة النهرية لاقي مصاعب ولكنه

يرجع فيقول بانه شاهد المزارع على ضغنى دجلة حتى ان الحيال ــ اي الرجل الراكب على حصان ــ كان اذا دخل بين الزرع ضاع بين سنابل الحنطة والشمير والأذرة، وغيرها.

ثم يتحدث عن الجبن واللبن والزبد الذي كان يشتريه الركاب فيقول بانه اشترى قطعه من الجبن وزنها حقة بصرية بعشر بن فلساكما وانه اشترى خروفين كبيرين من القرئة بمجيديين (٤٠٠) فلسا.

وتحدث مسافر ركب الباخرة ( مجيدية ) من البصرة في ١٣ تموز سنة ١٩١٣ فوصلت القرنة في اليوم الثاني حيث اشترى حمل جحش من البطييخ ـ اكثر من ثلاثين بطيخة ـ بربع مجيدي ( ٥٠ ) فلسا .

ثم بقول بان الباخرة توحلت فى الطين في منطقة \_ ابو روبة \_ فكان المسافرون يشترون كل ثلاثة ارخفة من الخسيز في بارة واحدة \_ اكثر من فلس بقليل \_ كما وانهم عند وصولهم العارة اشتروا قفص دجاج فيه ٢٠ دجاجة بمجيدي ونصف (٣٠٠) فلسا.

وهناك مسافر ركب الباخرة (دامرا) من البصرة بتاريخ • شباط سنة ١٩١٣م فسارت فيه حيث وصلت الى البحرين التي يقول بانه اشترى منها محكتين كبير تين وزن كل واحدة اكثر من عشرة كيلوغرامات بنصف مجيدي.

ثم سار فوصل مسقط وهناك اشترى قوطي حلوى وزنه اكثر من ثلاثـة حقق بمجيدي ٢٠٠ فلسا علما بان الحلوى كانت معجونة باللوز . أما عند وصوله كراچي فيقول انه اشترى معطفا رجاليا بخمس ربيات أي (٣٧٥) فلسا وهو اليوم يباع بعشرين ديناراً .

ثم يقول انه بعد ذلك سافر الى بوميي ومكث فيها أياما اشترى منها ثلاثة قرود بقران ( ۲۰۰ ) فلسا ثم اشترى قفصا بديعا من البرنز المنقوش بالشذر وفي داخله ثلاث ببغاواى جميلة بمجيدي واحد أي فيمة الفقص والببغاوات ۲۰۰ فلسا

\* \* \*

اكتبال البرو من البصرة :

يقال أن لفظة (البجلبي) ماخوذة من الصليبي الذي حرفه الاتراك فاعطوه الى كل رجل هادى، ولكن المعروف عن البدو( الصلبة ) أنهم ذوو أخلاق شرسة فلماذا ينسبهم البعض الى الصليبيين ?

ان القبيلة التي ينتمياليها الصلبة هي ( هيم ) وهي ليست قبيلة بالحقيقة ولكنها مجموعة قبائل وكان الاستاذ المزاوي قد سماهم بالقبائل المتحيرة .

وليس كل بدوي صلبي ، حيث أن البدو الذين يكتالون من العراق فيهم من السعوديين والعراقيين الذين لا ينتمون إلى الصلبة باي صلة .

وقد جاء على لسان أحد المعبرين ونقله عنه احفاده بأن في سنة ١٢٢٠ هـ دخل بدو نجد البصرة للاكتيال وكان دخولهم على صورة التناوب والتغاوت من حيث العدد والشراء والاحمال وقدد اشتروا من البصرة في الدفعة الاولى خسمائة حمل جمل من الارز غير المهبش والطحين والتمر والشعير.

ثم اشتروا في المرة الثانية حولة اربعائة وعشرين جملا من الذرة وعلف الحيوان والحطب والتمر عما فيه نوى التمر ايضا وهكذا دامت ايام الاكتيال نحو من شهر حتى ارتفعت اسمار الحاجيات في البصرة حيث اصبح سعر كيس الطحين الذي وزنه ٢٤ وقية من مجيدي وربع ٢٥٠ فلسا الى مجيدي و نصف ٣٠٠ فلسا

وفي سنة ١٣١٠ ه باع اهالي المطيحة في البصرة الف كارة تمر الى بدو المملكة السعودية والعراق كما باعوهم حولة سبعين جمل من السعف و الحملب والنوى . وقبيل الحرب العظمى الاولى وفي سنة ١٣١٢ ه دخل البدو البصرة للاكتيال وكانوا خليطا من بدو شمر وعنزة والضغير ولما كانت بينهم مداوات سابقة كادت أن تحدث فتنة و ينشب القتال داخل المدينة لولا تدخل السيد طالب باشا النقيب



﴿ السيد طالب باشا النقيب ﴾

وانه أشرف بنفسه على الاكتيال وقد قسمت المشتريات بالتساوي وكان قد حدث في تلك السنة جفاف في الصحراء وقد خاف البدو على ابلهم ومواشيهم من الهلاك فباهوا الالوف من الاغنام والمعز بافيام رخيصة وكان مقدار ما اشتروه من اسواق البصرة ثلاثة الاف كيس دقيق والفوخسمائة كيس ارز وستة الافخصافة (حلانة) تمر وسمائة كيس شعير وكية من القماش والدبس.

وفي سنة ١٩٢٨ م حيث عادت العلاقات طيبة بين العراق والسعودية جاء البدو الى البصرة وهم يحملون الدهن والوبر والصوف والجلود كما باعوا الى منطقة جنوب العراق ما قيمته ١٠٠ الف ربية من الحيوانات وقد اشتروا بهذه السكية من النقود عمراً ودبساً وشعيراً ودقيقاً وكميات من الذرة والملابس ذات الالوان الزاهية وبكرات الحياطة والابر والشخاط والصابون حتى ادى ذلك الى ارتفاع أقيام بعض الحاجيات فارتفع سعر الوقية الطحين من ١٤ فلساً الى ١٦ فلساً ووقية التمن من ٢٤ فلساً الى ١٦٠ فلساً والبكرة ام الزنجيل من فلسين الى ثلاثة فلوس والصابونة الركبي من خمسة فلوس والبكرة ام الزنجيل من فلسين الى ثلاثة فلوس والصابونة الركبي من خمسة فلوس

وفي اجستهاع متصرفيات الالوية الذي عقب في البصرة بتاريخ الم مايس سنة ١٩٥٢ م وضعت خطة موحدة لاكتيال البدو من انحاة العراق ثم صودق على هذا القرار في الاجتماع الذي عقده متصرفو الالوية في ديوان وزارة الداخلية وذلك بتاريخ ٥ حزبران من السنة نفسها والذي اعطى فيه لكل بدوي خمسين كيلوغرام من الرز وعشرين من الطحين وعشرين من الشعير ولكن لم تحدد كميات الدبس او التمر او الواد الأخرى حيث كانت لجان التموين

هي المسؤولة عن ذاك وقد زود البدوي السعودي من دوائر الاستهلاك باستارة رقم - س - ١٤ - وزود البدوي العراقي باستارة رقم س - ١٥ .

أما البدو بصورة عامة فكانوا بتعاملون بالسوق السودا، والتهريب وكانت كيات السيكاير الافرنجية وأدوات السيارات والشاي وورق اللف والاحذيـة هم الذين يدخلونها الى إراضي العراق.

وأرجو أن ألفت نظر الأخ القاري، الى أن البدو في اكتبالهم من العراق دائمًا يحدثون ارتفاعًا في اسعار بعض الحاجيات التي يستهلكونها هم اكثر من الغير مثل التمر والطحين والشعير والارز والدبس والقماش.

و بهذه المناسبة نذكر حادثا حول هذا الموضوع حيث ان العمر البصري حصل بسعره ارتفاع كبير سنة ١٨١٢ م فقد سجل احد كتاب ذلك العهد في مذكراته ونقله عنه يمقوب سركيس قوله:

في ١٠ تشرين ثافي سنة ١٨١٢ زادت الطلبيات على النمر السائر والخضراوي . حتى وصل سعر الكارة الكبيرة ١٢٠ عين للتمر الساير و ١٤٠ عين للخضراوي . والعين عملة تساوي \_ قرش واحد \_ ، تسمى \_ قرش روي \_ وعلى ذلك يكون سعر ٤٠ منا بصريا من النمر الساير ١٢ ليرة والخضراوي ١٤ ليرة مع العلم ان اعلى ارتفاع لسعر النمر قبل الحرب العظمى الثانية كان نحو من ٣٢٠ فلسا للمن الواحد وقد جاء في تلك المذكرات ان البدو صعبت عليهم الامور في تلك المذكرات ان البدو صعبت عليهم الامور في تلك السنة فباعوا خيولهم للبصر بين وقد غمرت الاسواق العربية بتلك الخيول الاصائل التي اشتريت باثمان رخيصة ورجع البدو وهم يحملون التمور والحبوب البصرية ولكنهم كانوا يتلفتون الى البعرة التي ضمت جيادهم والتي ارسلت بعد ذلك الى ميادين العالم الكبيرة للسباقات . . .

## أبحاث بصريـــة

علاقة البرتغال والهولنديين والانكارز والمساقطة التجارية بالبصرة . . .

الملابس البصرية من دشداشة والمزوية ثم القلانس والسراويل المزركشة . .

أحياء نهر الحجاج محيى خمسين الف ابكر من الاراضي الزراعية في البصرة..

تأريخ تأسيس أهم الشركات التجارية الوطنية والاجنبيـة في البصرة...

فلس بصري قديم عليه صورة نخلة نشبه نخلة العملة العراقية الجـديدة . .

زار البصرة سنة ١٥٨٣ م الرحالة الانكليزي ـ رالف فيتش ـ فكتب عنها في مذكراته يقول: البصرة بلدة تجارية عظيمة التوابل والأباريز والعقاقير التي تأتيها من هرمن كما فيها اكبر مخزن للقمح والرزوينمو فيها البحر بكثرة والحالة المعاشية فيها سهلة وحاوة.

ورالف فيتش هذا أول انكليزي بزور البصرة وكانت الحكومة البريطانية قد ارسلته الى العراق ومعه كل من الرحالة \_ نيوبري \_ والرحالة \_ وايلدر \_ حيث مسحوا نهر الفرات .

ولما صارت سنة ١١٦٩ هـ ١٧٥٥ م كانت التجارة في البصرة برواج وازدياد حتى اصبح عدد الاجانب مر الاوربيين في البصرة ١٧٠٠ شخص وصار القنصل الفرنسي والاي كان يسمى ــ وكيل ــ محلا ثابتاً في البصرة .

والوكيل هذا كان في اول الامر من القسس العلمانيين ثم أصبح بمثل فرنسا وذلك بعد زوال النفوذ البرتفالي من البصرة وانتقالهم الى جزيرة \_ خارك \_ سنة ١٧٠٧ م.

وجاهت شركة الهند الشرقية ومعها المقيم البريطاني لتزاحم الفرنسيين واخذ الانكليز على عاتقهم حماية الملاحة في شط العرب حتى ان بني كـعب لما اسروا سفينة تركية في مياه شط العرب اطلقت السفن البريطانية عليهم النار.

ولقد سجل التعداد عدد التجار الاجانب فى البصرة سنة ١٧٧٥م فكان (٣٠) أرمنياً و( ٨) برتغاليين و (٩) افريقيين و (١٢) انكشاريا و (٧) فرنسيين و (٤٠) هنديا.

ثم أخذ المسقطيون يتصاون بالبصرة براً وبحراً حيث سارع امام عمان بارسال اسطوله البحري الى مياه شط العرب ليحمى البصرة من العجم .

وأرسل السقطيون أيضاً الى البصرة المدات الحربية والمؤن وفتحوا المحلات التجارية حتى صار عدد التجار منهم ( ٨٥) تاجراً و ( ٢٠٠) ملاحا فكان أن خاف الانكليز من هذا النفوذ حيث عمل المستر ـ مانيستي ـ مدير و كالة البصرة الانكليزية على تصفية حساب المسقطيين فاشترى كل تمر البصرة وحبوبها وحتى سعف النخيل و نوى المحر ثم اشترى الدبس البصري كما اشترى الحبوب والجلود والمصارين و تعهد بتموين البصرة بكل السلع والاسلحة و كانت ولاول من تقف السفن الانكليزية ذات الشراعين في مياه شط العرب وانتهى النفوذ المسقطي من البصرة و حل محله النفوذ الانكليزي.

وفي سنة ١٨٠٠ م ـ ١٢١٥ ه زار البصرة ثلاثون سائحاً كان من بينهم تاجر من مدينة البندقية في ايطاليا وصراف بوناني وراهب فرنسي وطبيب هولندي ومحاران هنديان ومهندس الماني وستة من التجار الانكليز .

كا وان المقيم البريطاني أخد في يوتهم وزار العبائل المربية في العارة والناصرية واشترى منهم الحبوب وجلس معهم في بيوتهم وزار الاهوار واخذ يوزع عليهم الهدايا حتى صار للانكليز اصدقاء من هؤلاء القبائل مما جعل الحكومة العثمانية ترتاب من الام ولكن المقيم عرف كيف يقنع العثمانيين فتمت بناية دار المقيم وصار له حرس بملابسهم المزركشة .

وكانت البصرة قد ذاقت طعم الراحة منذ عهد افراسياب الذي كان عهده عهد تجارة وثقافة حتى ان الرحالة البرتفالي \_ غودينهو \_ الذي زار البصرة سنة ١٠٧٤هـ \_ ١٠٢٣م قال : ان البصرة سوق تجارية في هذه البحار .

وقال: واعجب من ذلك بيوتها الجميلة وجنائنها وبساتينها وسهولها الزاهرة انتي تسقى بعدد كبير من الترع.

ان نهر الحجاج الذي هو احد انهار البصرة القديمة كان يستي خمسين الف ايكر من الاراضي حيث حولها الى بساط اخضر ونخيل وكروم فكانت عناقيد العنب تبقى متدلية دون ان تمسها الابدي الى السنة الثانية وذلك لكثرة الحاصل ووفرته.

وحسبك ان يتحدث الناس الى اليوم بان فى سنة ١٩١٩ م اشترى الانكليز من فواكه البصرة ليمونوا كل قواتهم في الخليج العربي .

وكان نائب البصرة المحامي سليان فيضي قدد أعد مشروعا سنة ١٩٧٨م

قدَّمه الى الحكومة العراقية يتلخص فى شق ترعة ما بين نهـــر گرمة على وخور عبدالله .

وعلى أثر زيارة الملك فيصل الاول للبصرة في١٣ كانون الاول سنة ١٩٢٨م تأسست أول جمعية زراعية ملكية وكان رئيسها السيد هاشم المقيب وسكرتيرها سليان فيضي .

والحقيقة ان البصرة بحاجة الى جمعيات زراعية لا جمعية واحدة و كذان أول من فكر في احياء نهر الحجاج وتأسيس الجمعيات الزراعية في البصرة المهندس العالمي \_ ويلكوكس \_ الذي استدعته الحكومة العثمانية سنة ١٩١١ م ليضع تقريراً عن الري في العراق فكان ان قدم مشروع احياء نهر الحجاج المطمور الذي قال انه يبدأ من نهر كرمة علي ويتصل بنهر ابي الفلوس ومر نقطة النقائه غرب البصرة يكون نهراً واحداً ليتصل بخور عبدالله و تكون عليه نواظم وخزانات صغيرة لا تفتح الا وقت الحاجة وايام الفيضان وعلى أن يكون عرض النهر ٥٠ مئراً وعمقه ثلاثة امتار ونصف وبذلك تتخلص البصرة من الفيضان وتزرع الحبوب والتبوغ والكروم زيادة على النخيل والخضروات ويقال ان هذا المشروع يدر على البصرة اكثر من مليونين دينار سنويا زيادة على فوائده الاخرى وتلطيفه للجو . \_ لو تم ذلك لكان ذا اهمية عظيمة في الوقت الحاضر \_

ولما كانت التجارة لا تسير سيراً حسناً الا مع الامان والاطمئنان فقد كانت أيام دولة أفراسياب في البصرة من أجل هذه الايام حيث اسس الكارك وحرس الحدود والحراس الليليين وحول الجيش المنطوع الى جيش نظامي وأرسل مدفعاً ضخماً الى بفداد للدفاع عنها ضد الهجوم الايراني حتى اذا ما جاءت

سنة ١٠٦٠ ـ ١٠٦١ هـ - ١٦٥٠ م وحكم حسين باشا افراسياب بعد والده علي عمت روح الازدهـ التجاري في البصرة وقصدها حتى الانراك من استانبول لكي بنعموا في حرية البصرة ونجارتها حتى قيل ان الناس كانوا يتجولون في الزوارق الى ساعات متأخرة من الليل.

وقد جلب الهنود الاقشة والنيل وجاه الهولنديون بالتوابل واخذ الانكليز الملح وجلبوا بدله الآلات وقصد البصرة التجار من الموصل وبفداد وديار بكر وحلب وازدادت الطلبيات على النمر البصري حتى قيل أن في سنة ١٠٦٣هـ ١٦٥٧ م وقفت في مياه شط العرب أربعائة سفينة .

وفي هذه الايام ضربت الـكة في البصرة نقوداً بصرية جديدة حتى ان الاستاذ المزاوي بذكر انه وجـد في البصرة نقد نحاسي ـ فاس ـ عليه تصوير (نخلة) وهو يشبه النقد العراقي الجديد الذي يزين احد وجهيه صور النخل وكان ذلك قبل ٣١٥ سنة.

وبينا كانت هذه الامور تسير على هدذا المجرى مع التاريخ جاءت سنة المجرى مع التاريخ جاءت سنة المحرة م ١٦٩٠ م ١١٠٠ ه حيث تأثرت البصرة بالطاعون الذي حدث والذي كان يموت من جرائه يوميك خسمائة شخص ومن جرائه وبقيت الشوارع والاسواق والمزارع البصرية خالية تقريباً.

وفي هذه السنة هاجمت قبائل المنتفك البصرة فكان ان يقاومها الرجال الذين نجوا من الطاعون ولكن البصرة سقطت سنة ١٦٠٦ هـ ١٦٩٤ م بيد مانع بن مفامس الذي تمكن هو بدوره أيضاً من توطيد عرى التجارة مع الاجانب وبنى المدرسة المفامسية وأسس المشاريع ووطد الامان ونظم الشوارع والاسواق وشجع

الزراعة حتى قبل ان في عهده جاه الهنود بكثرة الى البصرة واعتنوا كثيراً بزراعة الموز واصبحت كل دار فيها حديقة تزينه شجرة الموز خاصة وان العلقى والماه البصري يساعدان على عمو هذه الشجرة فكانت أسواق خليج البصرة وابران وتركيا كلها تشتري الموز البصري وحتى ان احد تجار البصرة اشترى كية من الموز البصري وصدرها الى بغداد وبعد شهر واحد جاه ت طلبية اخرى ثم اخرى المان انتهى فصل الموز سنة ١١١٠ه ١٦٩٨م واذا بربح هذا التاجر ١٠٠٠ ليرة ذهبية

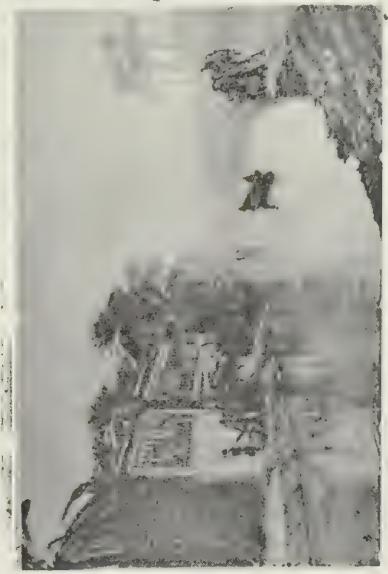

﴿ منظر بصري أخذ سنة ١١١٠ ﴾

ثم في نظرة جدية بعد هـذا التاريخ نرى ان الشركات الاجنبية تزيد في وكلائها في البصرة فكانت شركة الهند الشرقية في البصرة سنة ١٧٧٣م وقسد استخدمت عدداً كبيراً من العمال البصريين وطلبت من الحكومة العمانية اعطائها الامتيازات والضانات وتخفيف الضرائب عنها لتعمل على اسعاد البلدة وقسد وافقت الحكومة العمانية على ذلك ولكنها عادت سنة ١٧٧٧م لتفرض ضريبة كبيرة على الشركة وتطارد عمالها ومترجيها دون اتهـام عما أدى الى توقف الشركة عن العمل.

وطالما نحن بصدد الشركات نقول ان شركة اصفر من اقدم الشركات التي تأسست في البصرة حيث ان تاريخها يرجع الى سنة ١٧٩٤ م وكانت مهمتها استيراد الاموال من الهند بالسفن الشراهية وكان اهم ما نتعامل به من اموال هي الاقشة والشاي والسكر كا كانت تعمل على تصدير التمور والحبوب ليس الى الهند فقط بل الى امارات الحليج وجزيرة سومطرة وجاوه والصين.

و كانت مكابسها من أول المكابس الفنية التي تأسست وهي ثلاثــة مكابس كبيرة جداً في كل من الحسيبية والحدانية والرباط .

كما وان السيد أصفر أصبح قنصلا فخريا لفرنسا في البصرة فعمل على توثيق عرى السياسة والتجارة بين البلدين .

وكذلك من أقدم الشركات في البصرة شركة سيمون كربيان سنة ١٨٩٦م و كانت لها فروع في انحاء العراق وصارت لها مكنا بس ودوائر ومعاملات وكان اكثر استيرادها الخشب ومواد البناء كها كانت تصدر الحبوب والتمور.

ثم شركة الخضيري وقد تأسست سنة ١٩٠٠م وكانت لها عدة بواخو

نهرية وجنائب تعمل في دجلة ثم اخذت تزاحم الشركات الاجنبية التي أرادت الاستيلاء على ثروة البلاد .

وهناك أيضاً شركة اندروبر وقد تأسست سنة ١٩٠٥ م وكانت اعمالها اولا تنحصر في الملاحة البحرية بين البصرة والعالم الخارجي حيث تنقل تمور البصرة وحبوبها وجلود حيواناتها وصوفها الى الخارج وهناك تصرف بواسطة فروع الشركة ووكالاتها.

ثم اصبحت شركة اندروير هي وكيلة لعدة شركات اجنبيــة لبيع السمنت والآلات واجهزة صنع الحديد والمضخات وعصير الليمون .

واخيراً منحت امتياز احتكار بيع النمور فاوجدت للتمر البصري أسواقا في جميع انحاء العالم وكان على عهدها الدعاية الكبيرة للتمر.

وكذلك هناك شركة \_ فرنك ستربك \_ وقد تأسست سنة ١٨٩٠ م وكان علمها للخطوط العالمية المواصلات فكانت لها بواخر بحسرية تعمل بين البصرة ولندن كما تحمل الركاب والبضائع كما وان هدده الشركة كانت وكيلة لشركة \_ باما شينا \_ اليابانية .

ثم زادت فاحتكرت استيراد المشروبات الروحية فكان باسمها تستورد بيرة - تيننتس ـ ومنتوجات ـجلاسكوـ بما فيها الحليبالشهير ( ابو البنت ) وويسكي ( جون هيكس ) .

ومن الشركات ايضاً شركة \_كرى مكنزي \_ وقد تأسست سنة ١٨٤٠ م وهي ممثلة لشركة الهند البريطانية للبواخر البحرية كما وانها تمثل شركة بيت لنج للملاحة النهرية في دجلة .

وكانت تستورد انواع البضائع كما وانها تعمل في تصدير الحبوب والتمور – ١١٤ –

وكان لها \_ مزاق \_ يسمى ( دوكيارد) لتصليح الزوارق التجارية والسفن النهــرية والجنائب.

ومن الشركات ايضاً شركة مايكل اخوان وقد تأسست من قبل الاخوين وليم ورزوق مايكل وذلك سنة ١٩٠٨م وكانت تتعامل في تصدير الحبوب والتمور ولها عدة مكابس وتتعامل مع اميركا كما وانها تستورد البطاريات الكهريائية والحوامض الكياوية والمواد التي تستعمل في صناعة الصودا والنامليت والثلج.

وتأتي ايضاً شركة هلس اخوان التي تأسست سنة ١٩٠٤ م وكان لها وكيل في البصرة لشراء التمور ثم فتحت لها محلا ثانياً في البصرة سنة ١٩٠٧ م وبنت محلا يطل على نهر شط العرب واصبحت هذه الشركة لها شهرة عالمية في كبس التمور بصناديق صغيرة وهي محشاة بالجوز.

وكذلك هناك شركة منهرعة كوت السيد الني تأسست من قبل شركة هلس اخوان سنة ١٩٢٧ م ثم اصبحت شركة مساهمة وكانت تعمل فى تنظيم الزراعة فهي عندما حصلت على أرض مقاطعة كوت السيد حولتها الى منهرعة فنية وكانت أول من نصب المضخات الارواء الزروع.

وكان مديرها (داوسن) موظفا في مديرية الزراءة العراقية وهو خربج جامعة كبرج وله عدة مؤلفات منها كتاب اشـــترك معه الاستاذ عبود الشبر في تأليفه وكان يبحث في أسماه تمور البصرة.

 وكالات لمعامل سيارات بيوك وشفروليت ومبردات فيريجيد وتابرات كودير وكان الانكليز قد ساعدوا هذا اليهودي حتى نمت شركته بسرعة .

كا اسس اليهودي المجرم (عدس) سنة ١٩٢٠ شركة نجارية ثم اصبحت وكيلة لمعامل سيارات فورد وأدواتها والدهون ووكالة شركة تايرات (ميشلن) وشركة تأمين انيو وشركة فرانتي لبيع المواد الحكهربائية والرادبوات وكان الانكليز في الحارج يتصلون بهذه الشركة ويعملون على أن تكون نقطة نجسس لهم في البصرة.

\* \* \*

وبعد أن استعرضنا بعض تواريخ تأسيس الشركات في البصرة ولو بلمحة قصيرة نرجع الى ما تحدثنا به عن توثيق عرى التجارة بين البصرة والدول الاجنبية فنقول ان مرجعه حكومة افراسياب وخاصة بعد سقوط هر من بيد الانكليز سنة ١٩٢٥ م وخروج النفوذ البرتفالي من هناك حيث قوى البرتفاليون صلتهم مع العمانيين وافراسياب حتى ان افراسياب رفض انذاراً ايرانياً معتمداً على مساعدة البرتفال فلما قام الجيش الايراني محاولا الهجوم على البصرة قصفته القوة البحرية البرتفالية ودمرته وذلك في منطقة قبان.

ثم أرسل البر تفاليون سفنهم و بضائعهم البصرة بما جمل الانكليز يسرعون في دحر هذا التقدم الافتصادي البر تفالي و كان أن ظهرت التجارة الانكليزية بوصول سفن تحمل السلع ابيعها في أسواق البصرة بابخس الأثمان لتقاوم السلع البرتفالية الرخيصة .

ثم نزل المولنديون الى ميدان للنافسة التجارية في البصرة و نقلوا البضائع

من ـ غوميرون ـ الى البصرة سنة ١٦٤٥ م ثم جاءوا باسطولهم التجاري المكون من عمان سفن لينزلوا حمولتها في المناوي فكادت أن تتدهور الاسواق التجارية البريطانية في يوم واحد.

قيل ان خسارة الانكليز بلفت عشرة آلاف ليرة فى شهر واحد حيث اقبل الناس على شراه البضائع الهولندية ولكن الانكليز عرفرا كيف يتدبرون الام فاتصلوا بالحكومة فى استانبول حيث فرضت الضرائب المكركية على الحاجيات الهولندية بمقدار خمسة وعشرين بالمائه بينما خفضت الضريبة على البضائع الانكليزية الى ثلاثة بالمائة حتى بعد مرور شهرين فقدت البضاعة الهولندية من أسواق البصرة لعدم اقبال الناس عليها بسبب غلائها .

ثم عاد الهولنديون إلى البصرة بعد احتلال الشيخ مفامس بن مانع للبصرة سنة ١١١٧ هـ - ١٧٠٥ م وقد ذكر احد الآباء الكرمليين الذين كانوا يسكنون البصرة في ذلك الوقت في مذكراته انه في اليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة ١٧٠٥م حضرنا أمام الامير مفامس فرحب بنا و بعد ان هنأه الربان الهولندي عبير - مراراً على احتلاله للبصرة وطلب اليه هاية الشركات الهولندية في البصرة كا طلبت انا منه حماية كنيستنا - كنيسة الكرمليين - ودارنا .

وكان الـكرمليون قد سكنوا البصرة منذ سنة ١٦٢٣ م أي قبل سـكناهم بغداد بقرن حيث انهم سكنوا بغداد سنة ١٧٢١ م .

و بعد هذه المقابلة أصدر الامير مغامس براءة وحمايـة بتاريخ ٢٧ رجب ١١١٧ هـ ١٧٠٥ م وعلى اساسها اصبح للمولنديين امتيازات خاصة كما قويت العلاقات بين الجانبين الى درجة اصبحت اسواق البصرة لا تجد فيها غيرالبضائع

والسلم المولندية كما وان الهولنديين اشتروا التمر البصري وحملوه على ظهر مائة سفينة شراعية وثمانين بتيل كما وانهم اشتروا الرمان البصري اليابس ثم اشتروا البصل والملح فانتعشت التجارة بالبصرة.

ثم جاء سنة ١٢٠٧ هـ ـ ١٧٨٧ م الشيخ ثويني بجيشه فاحتل الزبير ثم أخذ وثيقة من أهالي البصرة يطلبون فيها من الاتراك تميين ثويني حاكمًا عليهم .

وكانت اهم منجزات ثويني هي حفظ الأمر فقد نصب المشانق للسراق وقطاعي الطرق حتى يقال انه نصب في محلة المشراق خمس مشانق و في محلة السبخة ثلاث وفي باب القبلة اثنتين وفي محلة السيمر ثلاث مشانق.

ثم أرسل الموظفين الى القرى ليشتروا الحبوب والبيض والفواكه والسمن لعرضها في الاسواق بقيمة رخيصة كما وانه قبض على رجال البحسرية التركية الذين كانوا يساعدون على القرصنة في شط العرب ليقاسموهم الاموال .. ثم حبس بعض هؤلاء الاتراك كما جلد الآخرين منهم امام الناس حيث كان يجري الجلد أمام دار الوالي و بحضور أهالي المدينة جميعاً .

كذلك عمد الى وضع ستة الاف تومان جزاه على بعض اهالي البصرةالذين كانوا يتعاونون مع الاتراك .

كما صاح المنادي بالسكك والشوارع ان لا يفلق أحد باب بيته ليلا وان من يقبض عليه بعد الساعة التاسعة ليلا بعدم وان السارق يقطع بالسيف ويرمى لح للكلاب فكان ان استتب الأمن والاطمئنان فارتفعت اجرة العامل اليومية من قرش الى قرشين وزادت حاصلات البصرة من الحبوب بمقدار مائة طفار على السنين السابقة .

ثم وقفرجاله على حدود منطقة البصرة ليأخذوا رسوم الكارك عن البضائع الداخلة وشدد على رسوم التبوغ والمواد غير الضرورية بينا خفض رسوم المواد الضرورية ، وأحصيت السفن الشراعية الداخلة للبصرة في كل يوم فبلغت ١٠٠ سنسفينة و ٦٠ بلم نصاري و ٨٠ مهيلة تعمل على استيراد وتصدير الحبوب والسلع للبصرة .

وعلى هذا خاف والي بغداد \_ سليان باشا \_ ان يقوى ثوبني ويعلن استقلاله فجمع جيشاً كبيراً من الانكشارية كما ساعده الشيخ ثام وقبائل من كعب وهاجموا ثوبني وحصلت معركة \_ ام العباس \_ انكسر فيها ثوبني نظراً لتفوق اعدائه واحتلت البصرة في آب ١٧٨٧ م بعد حكم ثوبني الذي لم يدم أكثر من ثلاثـة أشهر .

ولقد عين مصطني أغا متسلماً للبصرة وحمود الثام، شيخاً للمنتفك وفرضت الغرامات على أهالي البصرة جمعت منهم بالاكراه والحبس والتعذيب حتى يقال ان بعض النسوة بعن حليهن ولوازم بيوتهن ليدفعن الفرامة وكان شاهد عيان قد روى ان امرأة أرادت أن تبيع طفلتها بمقدار (٢) تومان لتدفع ما عليها من غرامة كا وان هناك من أغلق حانوته ليفر من الحكم الجائر.

ثم ضاعف سلمان باشا رسوم الكارك على المواد الضرورية وترك جيشاً من \_ اللاوند\_غير النظاميين الذين أخذوا يفتكون بالناس ويعتدون على الاعراض وفي منطقة جسر العبيد \_ الخليلية حالياً \_ حيث الرجال العرب الابطال وقعت معركة بين اللاوند وأهالي المنطقة وذلك عندما هاجم هؤلاه اللاوند بيوت المحلة ليلا للاعتداه على النساه وقد بقيت جثث اللاوند مطروحة في شوارع المحلة حيث

لم تجرأ الحكومة على دخول النطقة لحل جثث موتاها .

وكان قبلا الشيخ ثويني وحمد الحود شيخ الحزاعل وسليان الشاوي قد أقاموا في البصرة مجلساً استشاريا يساعد على الحديم والحكن العثمانيين ألفوا هذا المجلس وبانوا يحكمون حكما استبداديا حتى فقدت المواد الضرورية من الاسواق وأخذ البعض يخزن المؤن والطعام لبيعه في السوق السودا، خوفا من المجاعة التي حدثت فعلا ويقال بأن من الطحين (٦٠) حقة بصرية ارتفع سعره من ٣ قرانات الى ٣٠ قران.

وكانت عادة البصريين تموين بيوتهم أيام الشتاء خاصة بكيات كـبيرة من النمر والدبس والدهن والحبوب لأيام البرد والأمطار ولما انتهى هـذا الفصل وانتهت معه المواد المذخورة زاد ارتفاع أسعار الحاجيات وهكذا الى أن بات الناس بأكاون الحيوا نات ومنها الحير والبغال ثم الضفادع والسلاحف والجرذ والكلاب

ثم زاد العلين بلة الهجوم الوهابي وظهور دعوتها ونهب الوهابيون المواشي والمزروعات في بادية منطقة البصرة ومنارعها الجنوبية فكان أن زادت هــــذه الأعمال في المجاعة وكان أن فكر والي بغداد سليان باشا في المجاد شخص قوي يقف في وجه الهجوم الوهابي فاختار ثوبني وعنا عنه وأعطاه خمسين الف قرش ومائة ناقة ومائة فرس ومائة خلعة ثم أمره ان يسير لحرب الوهابيين.

ولقد كان ثويني قبل العفو عنه في الكويت فجاء و نظم جيشه الممارس المحروب في أول هجوم له على الوهابيين غنم منهم مائة الف رأس من الغنم بعث بها الى البصرة فاستقبلها الناس بالفرح وكانت النساء تزغردن ثم ذبحت الأغنام ليتذوق الناس طعم اللحم بعد أن خرموا منه لمدة طويلة .

وبينما كان ثويني في منطقة \_ الشباك \_ او الشبكة وهو في خيمة على غدير ماء يستريح واذا بعبد من عبيد جبور بني خالد واسمه طعيس بفتاله .

وكان طعيس قد بايع على قتل ثويني وتبرع على اغتياله باي ثمن كان فضرب المثل المشهور في منطقة البصرة والكويت والزبير ونجد فقيل ــ باع بيعة اطعيس ويراد بذلك لمن صمم على عمل شيء ولو كان مصيره الموت حيث قتل طعيس في حينه ولكن جيش ثويني رجع وانقلبت افراح البصرة الى أثراح.

و بعد تلك الفترة جاءت فترة جديدة لتغمر البصرة بالامية والجهل والفقر وكانت حوادث النهبوالسلب والاصطدام الايراني النركي يحدث من جراء مطامع الدولتين وتكون البصرة ضحية تلك الاصطدامات.

. . .

وكانت من حوادث البصرة الاخيرة انظمة المزايدة والالتزامات حيث اعطيت القبانية والقصابية والدلالية والمصبغة والجسور والابلام والبيعة والدباغة وصيد الامماك وتقشير الفواكه والتمور وارضية الشواطي، وغيرها.

أما الكودة \_ وهي ضريبة الاغنام \_ فلم تعط بالالتزام بل انبطت الى موظني الدولة الذين راحوا يتلاعبون بها ايضاً .

ومن حوادث سنة ١٨٧٧ م ـ ١٢٨٩ ه القحط الذي دام في العراق ولمدة سنتين بسبب قلة المطر وقد تم كم المحتكرون في بيع الاطعمة باضعاف أقيامها دون وجود رقيب ولحكن أخيراً منعت سلطات البصرة تصدير الاطعمة حتى الى باقي مدن العراق خوفا من الحجاعة .

ومن مذكرات صبري أفندي حول أوائل سنة ١٩٠٠م بأن الملابس البصرية

الرجالية كانت تتكون من دشداشة \_ ريمة \_ وزبون عليه سترة شعري أو كتان او الحرير الصيني المسمى \_ چيناوي \_ وفي الشتاء الصوف من الجوخ ثم المزوية أو العباءة من شعر أو صوف كا هناك العقال من الوبر أو الصوف وهو على عدة أنواع ومنه المذهب أو المطرز بالزري ويلبس على الـكوفية البيضاء او الصفراء أو اليشماغ وهو من القطن او النيمة وهو خام يطرز بالشعري .

أما رجال الحكومة فقد استعملوا السترة الطويلة والبنطلون وكان الرسمي مختلف عن ـ الباشبزغ ـ . .

وكان اللباس البصري القديم يتكون من لباس طويل مع قنباز او القباه الزبون ـ ثم القلانس والطراطير والقمصان التي كان ازار بعضها من فضة او ذهب وكانت تتباين ايضاً بالنسبة للاكام والعرض حيث تربط جهتي الزبون بخيط نازك وحمل .

وكانت العمائم بالوانها حيث نتميز نسبة لرجالها ومراكز أصحابها كما كانت هناك ألبسة الامراء واكثرها محلى بالذهب وعليه حمائل سيف تارة تكون عارية ومرة يحمل بهما السيف الذي كان يختلف ايضاً بالاشخاص ومراكزهم ورتبتهم.

كما كانت هناك طرابيش - فينة - وهي تارة تكون حرا، فاقعة ومرة حراه غامقة كما كانت النياشين والسراويل الحراه ذات الخط الجانبي الازرق او الزرقاه ذات الخط الجانبي الاحر تجلب من استانبول او من حلب او دمشق وكانت هذه المدن الثلاث مراكز لخياطة البسة الحكومة ثم أسست الحكومة العثمانيسة في آخر أيام عهدها محلا لخياطة الملابس العسكرية في البصرة.

أما أهم البلدان الني كانت تجلب منها الاصواف والعار ابيش فهي بيروت والقاهرة كما كانت تجاب من بغداد بواسطة البواخر النهرية والسفن الشراهية ثم تنتقل الى امارات الخليج وخاصة الاحساء والقطيف.

أما بعد الحرب العظمى الاولى ودخول الفرب الى البصرة فقد تبدلت الحالة ودخلت المنسوجات الصوفية والقطنية منها من مانجستر ولانكشاير وكشمير وحتى العقال والعباءة والدشداشة فقد تجور كل منها وادخلت عليه تحسينات كبيرة.

وفي كل يوم خميس كانت تصل الباخرة الهندية \_ دواركا \_ او الباخرة \_ وامرا \_ أو غيرها من البواخر الانكليزية ثم الالمانية واخيراً اليابانية والفرنسية والبلجيكية وهي تحمل أنواع هذه الاقشة والمواد الكالية من عطور وبودر وشرائط وغيرها.

ومع هذه الملابس الخاصة كانت ملابس الاطفال ذات الالوان الزاهية والني كانت ترصع بالودعة والخضرمة .

والودمة نوع من الخرز الابيض جاه ذكره في كتاب معيط المحيط ملى انه يستخرج من البحر ويتفاوت بالكبر والصغر وله شق كيشق النواة والجمع ودعات وودع.

وكانت ملابس الاطفال الجديدة تخاط وعليها هذه الودعة ومعها الخضرمة والتي هي ايضاعبارة من نوع من العفص الاخضر الذي يكون أحيانا لونه يميل الى الزرقة وكذلك كانت أبواب البيوت الجديدة والغرف لا تسكن الا بعد وضع هذه الودعات و الخضر مات مصحوبة احيانا بدعاء مكتوب ومطوي بشكل مثلث ومخاط حوله بقماش او جلد تعلق على الابواب لتطرد الشياطين و تفقس العيون

المالحة و بعض قرون الحيوانات والاحذية القديمة لتبعد الحساد .

كذلك كانت قطعة من الرصاص تضاف الى هذا الحرز لتبعد \_ ام الصبيان \_ والتي كانت تسمى \_ تابعة \_ واسمها يتردد كثيراً على ألسنة النسوة باعتبارها . السبب في موت الاطفال لذا كان الدعاء يكتب بالزعفران ويلف بسبعة خيوط ملونة مع أوراق شجرة السداب ويعمل من الجميع وسادة بنام عليها الطفل .

وكان الشائع في البصرة اسماه الابطال وفي مقدمتهم الاسد الهصور الامام على بن إبي طالب كرم الله وجهه ولذا كانت النسوة يطفن على سبعة رجال كل منهم اسمه (علي) ويطلبن من هؤلاه الرجال بعض النقود حيث يشترين بها قطعة ذهبية او فضية تكون على صورة سيف أو خنجر يكتب عليها اسم الكرار علي (ع) تيمنا به ليصبح الطفل شجاعاً في مستقبله.

أما اذا تمرض العافل فكانت العادة ان توضع تحت وسادته قطعة من الشب وفي المساه تحرق هذه القطعة ويسحقها المريض ثم ترمى في الماه ثم يؤخذ ذاك الماه ويفسل به وجه المريض ويفضل أن تقوم بهذه العملية امرأة مجوز .

وكان سن الغيل ـ وام سبع عيون ـ تعلق ايضاً على كتف الطفل وكانت توضع احياناً في اطار من فضة أو ذهب ويكتب بها اسم الله ومحمد وعلى .

وهذه العادات بالحقيقة ليست عربية الاصل ولا اسلامية بحشة فقد تكون. عراقية قديمًا توارثناها وقد يجزم البعض على انها كلدانية او فارسية قديمة. وكانت زنجبار والصومال وارتيريا من أهم البلدان التي تصدر للمراق عظام الفيلة (العاج)كما كان ريش النمام متوفر في البصرة وهناك ايضاً الطاووس وانواع من الفراء لحيوانات افريقية .

وقد سجل أحدهم في مذكراته ان سوق السيمر في البصرة ويقع خلف بناية البلدية الحالية كما كان سوق كاظم أخا (١) وهو في محلة القبلة ان كل من السوقين كان مملوه بالبضائع الافريقية وكان الحاج محمد المرجان وحاج صليوي وألحاج مبروك والحاج الماس من تجار افريقيا الذين سكنوا البصرة وصارت لهم علاقية بتجار العراق ايضاً كما كانوا يراسلون التجار الافريقيين وهكذا توثقت عرى التجارة بين البصرة وساحل البحر الاحمر حيث اصبحت البصرة من كزاً لتوزيع التجارة الافريقية على جميع منطقة الشرق الادنى وروسيا ودول البحر الابيض المتوسط ودول البحر الأسود:

<sup>(</sup>۱) سوق كاظم إغاكان من احسن وانظم الاسواق وكانت مسقفة على شكل طاق وكأنها قبب الاضرحة وكان في وسطها جامع كبير يدرس فيه الملاعلي والد ابي هاني الاولاد ، وامام وخطيب الجامع الشيخ علي الحداني مغني البصرة وفى آخره مقهى المتجار الاشراف ثم جامع ( ابو منارتين ) الشهير وبتي هذا السوق حتى اواخر الثلاثينات ثم تهدم واندرس نهائياً مع الاسف.

## البصرة كتبت تاريخ الحضارة

١ — ماذا تعرف عن أم قصر و تاريخها .. ؟

٢ -- ما عدد الجرائد التي كانت تصدر في البصرة أيام العهدد العيماني

مع أهماه محرريها .. ?

٣ -- معلومات عن تأريخ الصيرفة والشركات التجارية في البصرة...

٤ -- هل كانت في البصرة محاكم قبل العهـــد الوطني سنة ١٩٢١م ?

وما هي درجاتها . . ؟

كان أول من كتب عن تاريخ أم قصر مفصلا السيد هاشم الرفاعي احــــد ابناء البصرة وفي عدة احداد من جريدة العراق لصاحبها رزوق فنام .

أما أنا فاقول ان ميناه ام قصر قد حدد بخط طول ٤٧ درجة و٥٧ دقيقــة و ١٢ ثانية شرقا وخط عرض ٣٠ درجة ودقيقة واحدة و ٤٠ ثانية شمالا .

وكانت هذه المنطقة قديماً تسمى \_ الصابرية \_ وقد بنى فيها الشيخ بوسف آل أبراهيم النجدي \_ وهو من منطقة الوشم \_ منذ اكثر من ثلاثة قرون قصرين في بقعة تدعى \_ الحجيجية \_ وكان القصر الاول في شمالها والثاني في جنوبها وهو يقصد بذاك النزهة والصيد ثم لأن ساحلها يصلح لرسو السفن فقد أصبحت هذه المنطقة نقطة تفريغ حمولات السفن القادمة من خليج البصرة . . كما وانها لا تبعد عن البصرة اكثر من \_٧٥ \_ كياومتراً فقد أصبحت

تجارة البصرة ايضاً تنقل عن طريقها الى السفن البحرية كما اتصلت عنطقة الزبير فكانت البضائع الآتية من الصحراء ومن شمال العراق ومن سوريا الواردة من اوربا عن هذه الطرق تشحن من منطقة ام قصر لتحمل بالسفن وتنقل الى الهند والصين وامارات الخليج العربي

ويقال انها سميت بالصابرية نسبة الى جماعة الصوابر الذين كانوا يسكنونها او لأن ماءها كان مراً بطعم ثمرة الصبر فكان اسم المنطقة اولا \_ صبرية \_ ثم حرف الى صابرية .

ومنطقة ام قصر عالية عن سطح البحر ولذا فهي آمنة من الفيضان كما وان تربتها صالحة للزراعة زيادة على صلاحها لمد الطرق والسكك الحديدية .

ولقد رفعت كيات كبيرة من الطمى بلفت ـ ١٩٧٠ره ـ طناً بعد ان تم الحفر في هذه المنطقة وهكذا اوجد المسلك المائي الذي بواسطته أمكن ادخال بواخر ذات ـ ٣٧ ـ قدما إلى الميناه .

وعا تجدر الاشارة اليه ان الشيخ يوسف ال ابراهيم النجدي اسس أول قصر بن في هذه المنطقة فلما مات اندثرت معه معالمها بينما سميت المنطقة بام قصر نسبة الى أحد تجار البصرة واسمه ـ احمد ابن رزق ـ الذي بني فيها اولا بعض الاكشاك والبناء الطيني البسيط ثم لما رغب فيها بني قصراً فخما وسوره بسور حصين ثم مونه بجميع الحاجيات وانخذ منه مشتا وداراً ربيعياً الصيد ثم انخذه كمزة وصل لنقل البضائع واستيرادها.

وأحمد بن رزق هذا اول من نزل قرية الزبارة في البحرين وعمرها ثمانتقل الى الكويت مع تجار اللؤاؤ وكان من الرجال الذين يحبون الملابس الحرير يةالغالية

وقد ذكره نعمة الله عبود فى مذكراته كما وانه مدحه برسالة كتبها الى صديقـه

- الطرابلسي ـ فى حلب وأثنى عليـه وقال عنه بانه من التجار الذين لهم شغف
بالعلم والأدب حتى كاد ذلك أن يلهيه عن تجارته .

وكان الشيخ احمد الكروي والشيخ احمد بن جامع والشيخ مثمان بن مند قد نظم كل منهم قصيدة يؤرخ فيها تاريخ بناه القصر وقد أنعم عليهم صاحب القصر بهدايا ثمينة.

ان الميناه اليوم يتكون من ثلاثة ارصفة خرسانية تستوعب ثلاث بواخر من ذوات ٣٢ قدماً في وقت واحد وان طول هــذا، الميناه بارصفته الثلاثة ٩٤٠ متراً وان هذه الارصفة مضاهة بالكهرباه ومجهزة باحدث الأجهزة.

كما وأن المنطقة بما فيها من بيوت عمال وموظفين ومهندسين جاهزة بكل وسائل الراحة وكان الاميركان في الحرب العظمى الثانية قد نقاوا المعدات الى دوسيا عن هذا الطريق ثم مرورها على جسر هول في الكرمة .

وقد ترك الميناء موقتا الى أن اعادت الحكومة العرافية السكرة عليه فني ٢٦ آذار سنة ١٩٦١ م ٨ شوال سنة ١٣٨٠ ه وضع الحجر الاساسى لهذا الميناء ثم افتتح رسمياً في ١٤ تموز سنة ١٩٦٧ م حيث تم العمل فيمه وكان الفضل فى ذلك يرجع الى احمد بن رزق الذي كان أول من فكر في هذه المنطقة ولم يفكر بانها ستكون من مواني، العالم المهمة بعد قرن و نصف من بناه قصره

﴿ مدرسة يادكار حريت و تذكار المرية » تأسست في البصرة سنة ١٩٠٨ م ٨



الجرائد التي كانت تصدر في المهد المثماني بالبصرة:

١ - ﴿ جريدة البصرة ﴾ وهي حكومية صدرت في كانون الثاني سنة ١٨٩٥م ١٣١٣ هـ وكان يشرف عليها محمد علي باشكاتب الذي لم تعجب والي البصرة حمدي باشا سياسته واتجاهه فاص باغلاق الجريدة ثم عادت بعد مدة الى الصدور فأرخ بعض الشعراء عودة الجريدة بقوله : (عادت جريدتنا والعود أحمد ١٣١٣ه) ٢ - ﴿ جويدة الابقاظ ﴾ لصاحبها سليان فيضى وقد صدر العـــدد الاول
 منها في ٢ مايس سنة ١٩٠٩ م والفيت في تشرين الاول سنة ١٩١٠ م .

وهي جريدة اسبوعية اشتهرت بنزعتها العربية وكان يوزع منها العدد الكبير على المرات الخليج والمحمرة والهند وسوريا ومصر وكانت الحـكومة التركية تشدد الرقابة عليها.

٣ - ﴿ التهذیب ﴾: وكانت لأمین عالی باش امیان و قـــد صدر العدد
 الاول منها فی ٣ حزیران سنة ١٩٠٩ م و اغلقت فی اذار سنة ١٩١٠ م .

٤ - ﴿ جريدة اظهار الحق ﴾ : وهي السيد قاسم جاميران وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية وقد صدر العدد الأول منها في ١٣ حزيران سنة ١٩٠٩م واخلقت في نيسان سنة ١٩٠٩م على اثر مقتل صاحبها على ايدي الفلاحين الذين حرضتهم الحكومة ضده لأنه كان يقف ضدها وهو من الذين كانوا يدمون الى الحكم اللا مركزي .

و عن المدد الاول منها قد صدر في ۲۱ تشرين ثاني سنة ۱۹۰۹ م وبقيت الى
 آب سنة ۱۹۱۰ م حيث ابدل اهمها الى البصرة الفيحاء .

٢ - ﴿ البصرة الفيحاء ﴾ : وقد ساهم في تحريرها كل من السيدين احمــد
 حدي المشراقي ومحمد حمدي وصدر العدد الاول منها في ١٠ آب سنة ١٩١٠م
 وكانت تصدر باللفتين العربية والتركية .

٧ ـ ( الغيض ) : وقد صدرت بالانتين العربية والتركية وصاحبها داود نيازي وكان العدد الأول منها قد صدر بتاريخ ٦ أيار سنة ١٩١٠م واغلقت

على اثر انتحار صاحبها في نيسان سنة ١٩١١ م.

٨ \_ ﴿ الرشاد ﴾ : وهي السيد يوسف السامرائي أحد الذين اراد أن مجمل من الجريدة رشاداً لابناء العروبة فكان عددها الاول قد صدر في ٢٩ آب سنة ١٩١٠م واغلقت في تشرين الثاني سنة ١٩١١م مد أن شددت الحسكومة العثمانية الرقابة غليها .

٩ \_ ﴿ الآني ﴿ ﴾ : وهي للمحاي عمر فوزي احد المقربين الى حميد الحركة



﴿ الشيخ صالح باش اعيان وعلى يساره المحاي عمر فوزي ﴾

العربية في البصرة السيد طالب باشا النقيب وقد صدر العدد الاول منها في ٢٣ تشرين الاول ١٩١٠م وكانت الحكومة العيمانية تضايق صاحبها كثيراً لموقفه العربي الأصيل.

١٠ - ﴿ جريدة التاج ﴾ : جريدة سياسية فكاهية وصاحبها محمد نجيب المشراق (١)
 وقد صدر العدد الأول منها في ٢٢ تموز سنة ١٩١١ م واغلقت في مايس ١٩١٢م



## ﴿ المرحوم محمد نجيب المشراقي ﴾

۱۱ - ( المنير ) : اسبوعية عربية كان صاحبها احمد جودت كاظم صدر العدد الأول منها في ۱۲ تشرين اول سنة ۱۹۱۱ م ولقد أراد صاحبها ان ينتقد الحكومة العثمانية المهملة فاص والي البصرة على رضا باشا باغلاق الجريدة وذلك

<sup>(</sup>١) هو والد أم يوسف البصري نجل ناشر هذا الكتاب .

في أواخر شهر كانون الاول سنة ١٩١١ م ولم تدم ا كثر من ٤٥ يوما .

١٢ ـ ﴿ جريدة الدستور ﴾ : لصاحبها عبدالوهاب الطباطبائي احد المساهمين مع المرحوم طالب باشا النقيب لحدمة الامة العربية وقد صدر العدد الاول في ٢٢ كانون الثاني سنة ١٩١٢ م وكانت لسان حال جمعية الاصلاح في البصرة والتي كان يرأسها المرحوم طالب باشا ثم اغلقت الجريدة في ايلول سنة ١٩١٣ م .

١٣ ـ ﴿ صدى الدستور ﴾ : لصاحبها عبدالوهاب الطباطبائي ايضاً وكانت



﴿ الرحوم عبدالوهاب الطباطبائي ﴾

اسان حال جمعية الاصلاح وقد صدر العدد الاول منها في ٢٥ ايلول سنة ١٩١٣م وبقيت الى احتلال البصرة من قبل الانكليز سنة ١٩١٤م حيث باع مطبعته التي صارت نواة لمطبعة التاعس الموجود في البصرة حتى الآن.

\* \* \*

الصيرفة : وهذه اللفظة تطلق على جماعة من الناس يتعاملون في بيع وشراء السندات كا يقومون بالتحويلات ومناقلة النقود المحتلفة والتبديل والتصريف والاتصال بالتجار خارج البلد وداخله والتوسط لاخراج البضائع من المخازن ومنها اخذت لفظة الصيرفي.

وأصل الكلمة الصرف وهو التحويل والرجوع بالشيء الى أصغر صور أصله وبالنسبة للنقود هو المبادلة بالعملات او البضائع والسندات.

وفي البصرة كانتهذه الحالة أيام الدولة الاموية والعباسية ولكنها في زمن الدولة العثمانية تعرضت الصيرفة للمخاطر حيث كانت العصابات تدخل المدينة نهاراً وتجبر الصرافين على تقديم نقودهم والاكان مصيرهم القتل.

وكان الرحالة ناصر خسرو عندما زار البعرة في ٢٠ شعبان ٢٨ هـ ٢٨ كانون اول ١٠٥١ م قد تحدث عن ذلك فقال: ان الفريب الداخل الى البصرة لا يحمل معه نقوداً بل يودعها عند أحد الصرافين ثم يأخذ منه تحويلا يمكنه ان يتصرف به اثناه وجوده في المدينة .

ولما بنى القائد العباسي الموفق مدينة الموفقية (البصرة الحديثة) لتكون على ضفاف شط العرب وبالقرب من مدينة المحتارة عاصمة الزنج في ثورتهم سنة ٢٥٥ ه كتب الى عماله بارسال البضائع إلى هذه المدينة كا انصل بالمدن

العالمية وخاصة البحرية منها يعلمها بفتح الطريق المائي اليها فاخذت السفن تأني الى الموفقية وهي محملة بالاموال بينما كانت المختارة في ايلمها الاخيرة تشكو من الحصار الذي ضربه حولها جيش الموفق.

وكان الزنج ايام امتداد دولتهم قد سكوا النقود وانتشرت عملتهم ولكن لما أوشكت حكومتهم على الانهيار أمر الموفق بعدم قبول العملة الزنجية وأعطى فرصة للذين يمتلكونها ان يبدلوها بعملة عباسية وهكذا انقرضت العملة الزنجية واخذ الناس يحتفظون فقط بالقطع الذهبية عما ساعد الصيارفة في الموفقية على الاستفادة من هذا الذهب.

ثم بعد فتل صاحب الزنج سنة ٧٧٠ ه والقضاء على ثورتهم أصدر الموفق أمراً صارما يحكم فيه بالموت على من يعثر عليه وعنده عملة زنجية ٠

ولما كانت الرفعة التي استولى عليها الزنج تمتد من شمال الاهواز الى حدود بغداد كان من الصعب على الناس تبديل عملتهم الزنجية وعليه ارسل الموفق الصرافين ومعهم الحرس والكتاب واخذوا يجوبون المناطق لتبديل العملة التي صهرت وأعيد سكها باسم العباسيين حتى اننا اليوم لا يمكننا ان نعرف شيئاً عن النقود الزنجية سوى ما نشر ما الاستاذ (كازانوفا) عن وجود قطعة ذهبية برجع تاريخها الى سنة عليه موجودة في متحف باريس كا نشر الاستاذ (ووكر) عن وجود قطعة ذهبية ثانية تأريخها هي موجودة في ملتحف البريطاني .

وكان الصيارفة البصر بين محلات محكمة البنيان مع صناديق حديدية ومفاتيح قوية كما كانت لهم دفاتر تسجيل وسجلات المعاملات وكان اكثر اعتادهم على الكتاب والحرص من السنديين والأحباش وكانت النقود توضع في اكياس ويكون السندي او الحبشي عليها اميناً.

كذلك كان تجار الأقشة وتجـار الحزف و بنادرة البربهارات يمتمدون على الغلمان الاحباش والزنج لامانتهم .

والبنادرة هم التجار الذين يخزنون البضائع والمعادن لمدة في مخازن ينتظرون الفلاء ليربحوا كثيراً على حساب قوت الشعب والبندر معناه الميناه.

أما البربهارات فهي الادوية بصورة عامة بما فيها المقافير والحشائش والورود التي تستعمل كآدوية او كطيب أو بخور كما فيها انواع من التوابل.

وكان من أشهر الصيارفة البصريين ايام الحكم العباسي ( زبيدة حيد ) الذي ذكره الجاحظ في كتابه البخلاه فقال انه كان يمتلك مائة الف دينار ، كما وانه كان يستخدم العديدين مر الفلمان وهو اكبر اقطاعي ايضاً وكان يضرب غلمانه الجياع الذين عبر أحسدهم عن جوعه قائلا : نسمع بالشبع سماعا من أفواه الناس . .

كما ذكر الطبري بان ( زبيدة حميد ) هذا كانت له علاقة بالرشيد وانه كان يمول مشروع انشاه جسر على باب الشعير في بفداد .

وكانت محلات الصيارفة تبنى بالآجــر والصخر والجمس ثم تبنى الصناديق الحديدية في الحائط كما وانها كانت تربط بسلاسل حديدية قوية تطمر في الارض ويبنى عليها حتى لا يمكن تقويضها.

وكذلك عمل الصيارفة في السكورتا وكانوا يطلقون عليها لفظة ـشوكراتسـ وكانت السكورتا تؤخذ من سنة ١٨٢٥م على الاموال بين الهند والبصرة خسة بالمائة كما جاء في احدى نشرات الصيارفة الصادرة في البصرة بتاريخ ١ شباط ١ ١٨١١ م بأن اليلدز اليوم سعره تسعة وربع والريال سعره اربعة وثمن واليوزلي في قرشين .

وكانت نشرة اخرى صدرت في ٢١ تموز ١٨١١م تقول بان اليلدز في ثمانية وسبعة اثمان القرش والريال في اربعة وثمن واليوزلي في اثنين وربع قرش . وكان الصرافون بأخذون من الناس الاموال لتشغيلها ويدفعون لهم ارباحا وصلت احياناً الى خمسين بالمائة من القيمة الاصلية .

وعلى هذا الاساسجاء في نشرة صدرت بالبصرة بتأريخ ١٣ تموز ١٨١١م بان دافع ١٠٠ قرش ياخذ ١٥٠ قرشاً بعد دفع الكرك فتصور مقدار الربح.

ويظهر لنا أثر الصيارفة في الحادث الذي جرى في ٦ كانون الثاني ١٨١٧ م حيث أصدر والي بغداد عبدالله باشا أمراً الى والي البصرة ابراهيم اغا بأن بزيد الكرك على البضائع بمقدار عشرة بالمائة فما كان من صيارفة البصرة الاأن يحتجوا على ذلك ببرقية الى الاستانة ثم ارسلوا وفدا الى بفيدادحتى الغي الامر، قبل تنفيذه .

ولقد اشتغل الصيارفة ايضاً ببيع وشراء المهور حتى ان أحد وكلاه الشركات الذي كان يشتغل في البصرة في ٢٠ تشربن الثاني ١٨١٣ م ســجل مقدار الكمرك الذي كان يؤخذ على الصادرات والواردات فقال ان كمرك بفداد يستوفي اربع بفداديات على كل صندوق سكر برد من البصرة كما كان يأخذ

على كل طفار من الدبس برد من البصرة ثلاث بغداديات وكان الصيارفة يتوسطون في دفع أجور الكارك.

كذلك جا، في سالنامة سنة ١٨٩٧ م وتحت توقيع الوالي نامق باشا بات الدلالية تدفع نقداً من قبل المشتري والمتعهد بالشراء على ان لا تزيد عن عشرة بالمائة .. ولكن الصيارفة كانوا يضاربون في دلالية بعض المواد الاستفادة منها. ومما يلاحظ أن اكثر الصيارفة في البصرة كانوا من غير المسلمين واذا كان هناك صيرفيا مسلماً فهو حلمي الاصل حيث كانت النجارة تنقل من حلب الى آسيا عن طربق البصرة وقد ذكر الرحالة \_ بارسنس ــ الذي زار البصرة سنة الى آسيا عن طربق البصرة وقد ذكر الرحالة \_ بارسنس ــ الذي زار البصرة سنة

١٧٧٤ م بأن الحلبيين يجلبون الى البصرة أموالا اوربية معظمها يرد من البندقية في ايطاليا .

و كذلك ذكر الرحالة \_ ديلافالة \_ الذي سافر من البصرة بتاريخ ٢٧ أيار سنة ١٩٦٥ م فوصل حلب بتاريخ ٣٠ أوز من السنة نفسها بأن الرحلة بدأت من البصرة الى حلب رأساً وعن طريق بري دون أن يمر ببغداد اوأي مدينة اخرى سوى مضارب الاحراب كها وانه ذكر بان الحلبيين يسكنون البصرة بكثرة وهم تجار المدينة وصيارفتها .

ومما تجدر الاشارة اليمه ان بعض السواح كانت تعجبهم الحياة في العراق في سكنونه ويفتحون لهم المحلات التجارية وكان منهم مستر هكتر محتر مكتر افراد ( بعثة جسني ) التي زارت العراق حوالي سنة ١٨٣٧ م وكان محتر قد فتح له محلا تجاريا في بفداد كما كان من افراد البعثة ( الربان بلوص لنج ) الذي أسس شركة بيت لنج وكانت له بواخر وتجارة تسير بين البصرة و بفداد وللدن العراقية الاخرى .

وكان هؤلاء التجار الاجانب يتعاملون مع الصيارفة والعمل على النفع والقروض حيث كانت الامور تفهم من قبلهم اكثر من الغير.

ومن تجار حلب في البصرة ميخائيل يوسف عبود الذي وصل البصرة في ٢٤ كانون ثاني ١٨١١ م ومكث فيها الى ٢٦ كانون الثاني سنة ١٨١٤ م ثم سافر الى الهند فوصل كالكتا في ٣٠ تموز ١٨١٤ م وسكن عند التاجر الحلبي \_ فتحالله حنا اصفر \_ وذلك لتوثيق عرى التجارة بين الهنود والبصريين كما قام بعدة اطلاعات على انواع البضائع الهندية وتعرف على حاجيات الشعب الهندي من السلم العراقية وكتب الكثير في مذكراته واتصل بالمصارف والبنوك والصيارفة في الهند وسهل لهم طريقة الاتصال بالصيارفة البصريين كما اتصل بشركات التأمين والسيكورتا ولحكن المنية عاجلته فقد ظهرت عليه علامات الأعياء فتدهورت صحته وتوفي بالهند بتأريخ ٣٠ آب سنة ١٨١٤ م .

\* \* \*

## أما عن المحاكم ودرجاتها :

فقد كان في البصرة منذ الحـكم العبامي قضاة للتجارة وكان مع هؤلاه القضاة مستشارين ثم خصص كـتاب حقوق (كتابعدل) .

أما في زمن الدولة المثمانية فقد نظمت المحاكم في البصرة على درجات ثلاث هي البدائية وكمانت توجد في مركز كل ولاية وتتألف من حاكم جزاء وحاكم تحقيق ورئيس محكمة التجارة والمدعي العام.

ثم تأتي محاكم الاستئناف وم كرزها بفداد واختصاصها النظر في القضايا المستأنفة من جميع محاكم العراق البدائية وكانت تتألف من حكام رسميين وهيئة

أهليـة منتخبة وفي القضايا التي كان لا يمكن حلها كانت تحال الى المحـــاكم العليا في استانبول.

وهناك محاكم الممييز ومركزها عاصمة الدولة استانبول كما كان هناك ديوان التدوين القانوني الذي كان يسمى (مجلس شورى دولت).

وكان راتب العضو الاهلي في المحاكم الاستثنافية لير بين و نصف شهريا بينها راتب عضو ( مجلس شورى دولت ) خمسة وعشر بن ليرة ولذا كانت تعطى هذه الرتبة الى الشخصيات المشاغبة والقوية والتي تخشى الحسكومة منها فيتم تعيين هؤلاء في العاصمة دفعاً لشرهم .

وعمل الصيارفة والتعجار البصر بون على تصدير الحنطة البصرية والنمر الى الهند مقابل استيراد بعض السلع والموز الهندي الذي زرعته البصرة بعد ذلك فانتج ثمراً طيباً وقد شاهدته السائحة الفرنسية مدام دبو لافوا معند زيارتها البصرة سنة ١٨٨١ م - ١٧٩٩ ه فقالت انها شاهدت غابة من أشجار الموز على ضغاف شط العرب .

ولقد أصبحت البصرة يوماً ما مصدراً من مصادر المـوز والبرتقال والرمان والليمون زيادة على الحبوب والارز والتمر فسلم يترك الصيارفة هذه النعمة تذهب بل صدروها الى الحارج وتقبلوا عن اثمانها بضائع اخرى .

ويقال ان تجار البصرة وصيارفتها قاموا منذ عهد حاكم البصرة الشيخ مفامس – ١٧٠٥ م – ١١١٧ ه – بالانصال بالشركات الاجنبية وخاصة الهولندية منها والانكليزية حتى اذا ما جاه القرن العشرين وعرف الغرب بوجود النفط في جنوب العراق حيث ان المنطقة المحددة بالساوة شمالا والفاو جنوبا هي مصدر

من مصادر القير والنفط ازدادت البصرة أهمية .

ويقال ان ( ابو المظفر ناتكين ) قال قبل سنة ٦١٦ هـ ١٢١٩م وفي الحادث الذي وقع لبني معروف قصيدة منها :

يا وقعة شفت النفوس وغادرت تل المقير ما بـ ه من غابر وسقت بنو المجهول كأساً مرة تركت مواردهم بغير مصادر وتوهموا ان المقـير معقل ممتنع من كل ليث خادر

وكان بنو معروف الذين سماهم الشاعر ( بنو مجمول ) يسكنون منطقة المقير المالبصرة وهم يعملون في استخراج القير ونقله الىالبصرة وبيعه للتجار البصريين والصيارفة وقد شجعت هذه الفكرة الاوربيين على التنقيب عن النفط في منطقة البصرة حتى وجدوه بهذه الكية الوافرة.

وكانت الحكومة البربطانية قد اسست اول محكمة مدنية في البصرة في الواخر سنة ١٩١٥ م برئاسة (الكرنل نوكس) الذي كان يجيد العربية وكان مراحم الباچه چي مترجماً فيها وهي تعمل بالقوانين الهندية .

ولقد عمل التجار والصيارفة في البصرة على الغاه القوانين الهندية التي لا تتفق والحالة في العراق حتى اذا ما جاءت سنة ١٩١٩ م تشكلت محكمة جديدة في البصرة برئاسة مستر (نوريس) وعضوية السيدين خان بهادر والرحوم سلمان فيضي وكانت اكثر تجاوبا مع الروح العراقية .

والصيارفة وكون رأس مال بصري حقق سد العجز وقضى على اضطراب الاسواق وفى الحقيقة ان التجار والصيارفة العبوا دوراً معها في حياة البصرة اواخر عهد الحكم العثماني فقد خرجوا الى اوربا ومصر ولبنان وغيرها وشاهدوا التقدم الصناعي والتجاري والزراعي فعادوا ليبنوا عهداً جديداً لبلاهم.

فني سنة ١٨٨٨ م جلب ( ابراهيم حي ) الهندي الاصل معملين للقازوز ( نامليت ) و نصب احدهما في البصرة والثاني في العشار .

و بعد خمس سنوات جلب ( ملا عبد الرحمن بخش ) معملا آخر ليعمل في البصرة ولما جاء النجاح معه قام الصراف محد علي بن الشيخ محد المولوي مع جماعة من الصرافين فكونوا شركة لهذا المشروب في ابي الخصيب.

وفى سنة ١٩٠٠م قامت شركة (داغر محمد سعيد) وهي شركة أهليـــة لتأسيس خط للعربات تسير بين البصرة والعشار وابي الخصيب.

وكان قبل ذلك قد تشكلت شركة ( منكرديج وشركاه ) للعربات وقد ساهم الصيارفة فيها .

كذلك كانت في الاول قد تأسست شركة البواخر النهرية وكان مدحت باشا الوالي المعروف قد ساعد على تأسيسها سنة ١٨٦٩ .

كا وان شركة بيتالوكيل الانكليزية أرادت ان تجلب معملا لحزم الصوف وآخر لحزم عرق السوس ولكن الصيارفة أبوا إلا المساهمة فيهما وقد تم لهم ذلك. وجلبوا المعملين سنة ١٨٦٧م.

ولقد اخذت بغداد طريقة معاونة الصيارفة بالمشاريع من البصرة ثم اتفقت المدينتان على تبادل التجارة والتعاون.

ولقد كانت البصرة تعاون المدن العراقية الاخرى في انعاش مشاريمها وتمويلها فلقد تحدث الرحالة الفرنسي ( اوتر ) عن زيارته لمدينة الحلة في ٢٩ حزبرات سنة ١٧٤٣ م فقال انه زار حاكمها ( يوسف بك ) وحل ضيفاً عند ابنه وقد وجد في مجلسه ( يحيى اغا ) متسلم البصرة سابقاً واليهودي ( موشي ) وهو رئيس صرافي البصرة وكان يسمى ( صراف باشي ) .

ثم قال الرحالة او تر: ان هذا الصراف جاء في طريقه الى بغداد حيث يبدأ في تموين الحلة بالمال ثم يذهب الى بغداد ليمونها وليدبر شؤون ماليتها لاختصاصه بالصرف وذلك نظراً لعزم نادر شاه الايراني على غزوها.

ومن العميارفة البصريين اليهود (الخوجة يعقوب) الذي كان في البصرة عند احتلال العجم لها سنة ١٧٧٦م وكان الايرانبون قد قبضوا على (سلبان أغا) حاكم البصرة واخذوه اسيراً الى شيراز ولكن سلبان أغا كان دائم الاتصال بالخوجة يعقوب بواسطة رسل خاصة حيث اخدذ الخوجة يلعب على الحبلين فهو مع العجم ضد العبم ضد العبم صديما تقتضيه مصلحته.

وعندما رجع سليمان أغا الى البصرة سنة ١٧٧٩ م بعدد خروج الاير انيين منها كان من أعز أصدقائه الحوجة يعقوب والمستر لانوش الوكيل البريطاني في البصرة حيث ان سليمان أغا مع شدته وحزمه كان بحاجة الى من يدله على طرق جمع المال وليس هنالك أفضل من الأدلاء اليهود والانكليز فهم محاسرة هده الطرق خاصة وان كرسي الخلافة في الاستانة كان يساعد على جمع المال مأى طربقة كانت.

وكان الايرانيون عند احتلالهم للبصرة سنة ١٧٧٦ م قـد شجعوا النزهات

النهرية في شط العرب والخروج الجماعي الى البساتين والحلاه ترويحًا عن النفس في كل وقت ومناسبة وسمموها (كشته) كا وانهم جعلوا من عيد النوروز (كسلة) عيداً ربيعياً باهراً فكان يوم ٢١ آذار من السنة عيد الشموع والصواني والفواكه والحلويات والانس والسهر مع الملابس الجميلة وقبلات العيد الطاهرة.

ولكن سليمان أغا عند رجوعه من الأسر أبدل هذه المراسيم الى عيد العب وشراب ورقص وغلمان وأبدل الحلويات والبخور الى رقص ولئم الثغور فكانت النحور بدل الزهور .

ويقال ان سليان أغا أراد أن يرفه عن البصر بين الذين لاقوا مرارة الحكم الايراني ويذكر الرحالة الابطالي (سيستيني) كما يذكر الرحالة الفرنسي (اوليفيه) حوادث وصور متنوعة عن هدذا الوالي فلقد تحدثوا عن شجاعته وجماله وحزمه كا تحدثوا عن مجونه وبخله كذلك ذكروا مجالسه الدينية التي كان يشجعها ويحضرها

وكان هذا الوالي يقرب التجار والصيارفة الذين اخذوا يسيرون في طريقه في الانس والمرح واللهو حتى فيل ان نوعا خاصا من القوارب (الابلام) ظهر للوجود وعليه الذلال ـ ستار عن الشمس وتمتاز هذه القوارب بالوانها واصباغها الزاهية وأفرشتها الجميلة ومجاذيفها اللطيفة فكانالناس ومعهم (الساورات) والطعام والشاي كما معهم الحس وشربة ـ السكنجبيل ـ يجوبون الانهار.

والحقيقة ان الولاة الانراك كانوا يتصفون بصفات متضاربة فهو سكير عربيد وهو مصلي متدين وهو مرتشي نهم وهو صوفي عفيف .

وكان منهم الوزير مرتضى باشا في بفداد الذي احبه الناس لانه رفع الحجاب عن دار حكومته وكان يقرأ المولدالنبوي الشريف ويكثر من تلاوة القرآن الكريم

وهو مفرط في معاشرة النساء والاعمال الجنسية الشاذة فكان مجلسه يضم العلماء ويضم الشعراء كما يضم الشاربين المارقين وفي عهده كثرت معاشرة الصبيان وذلك سنة ١٠٦٣ هـ ١٠٦٧ م حيث كانت البصرة تحت حكم حسين باشا افراسياب الذي شجع العلماء والأدباء ومجالس الشعر ولكن هـذه المدينة تحملت عدوى حكم مرتضى باشا في بفداد حيث كان التجار والصيارفة البصريون يسافرون الى بغداد ثم يرجعون البصرة ليتحدثوا عن حياة الانس في بفداد ثم يأخذون عباراة بفداد وهكذا شاعت الموسيق والطبول ـ الزنجاري ـ والرقص في البصرة وكان أن يصبح المود والدف في كل منزل ومجلس أ



## البصرة في العهد العبّاني

نظام التعبات خاص بالبصرة فقط فتى وجدد... ؟ متى دخلت شط المرب اكبر حوت وكان طول ذيلها ١٢ قدماً. عصابة في العهد العثاني زيفت النقود في البصرة... وفاة شخصيات كبيرة في البصرة جلهم من العلماء والفضلاء... الاراضى الأميرية وكيف كان يصادرها السلطان عبدالحيد...

مباحث نشرتها جرائد الرقيب والتهذيب والزوراء والجوائب في العهد العثاني

مول نظام الثعبات :

ان نظام التعبات خاص بمنطقة البصرة وحدها دون أي منطقة اخرى من العالم وهذا قد جاء مع نشوء الدنية وتمصيرها سنة ١٦ هـ.

واذا كان ابن سلام قد ذكر في كتابه الاموال كما ذكر اهمدكال زكي في كتابه الحياة الأدبية في البصرة وذكر شارل بلات في كتابه الجاحظ وذكر غيرهم من الكتاب والمؤرخين بان الحليفتين عمر بن الحطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا قدد اقطعا بعض رجالات الاسلام في البصرة اقطاعيات وأراضي واسعة وضياع من ارض السواد والأراضي المفتوحة وأملاك الدولة وذلك نظراً للمخدمات التي قام بها هؤلاء.

نعم ان بعض المسلمين منحوا أراضي واسعة لا طاقة لهم على ادارتها وزرعها واستثارها فما جعلهم يركنون الى الايدي العاملة وكان جلهم من الاجانب ثم كثر بعد ذلك العبيد والزنوج فكان منهم العدد الكبير من الفلاحين القسم منهم مربوط بالنسبة للرق بعمل لسيده وقسم يعمل بالاجور وقسم يعمل حسب شروط المناصفة التي تدرجت بعد ذلك فاصبحت داخلة تحت شروط وقوانين اضطر الفقه الاسلامي أحيانا للنطرق اليها كما عرفتها انظمة الدولة والقوانين ولكن معذلك فان نظام العرف والعادات والتقاليد كانت هي المسيطرة على هذا النظام ولذا كان كل من الطرفين صاحب الارض والتعاب يلتجؤون الى التحكيم والى العرف لحل مشاكلهم اكثر من لجوئهم الى القضاه.

وأحكام الفقه الاسلامي عندما تعرضت احكامه ـ للمساقات ـ ودفع الزكاة لم تعط الموضوع حقه كما واننا برجوعنا الى انظمة الطابو وفي فصل تسجيل حقوق المغارسة نراها تقول:

١ ــ ان المفارسة شركة تؤسس على كون الأرض من طرف والعمل من طرف
 آخر ويشترك الطرفان في حصة معينة حسب الترتيب التالي :

أ \_ في ثمرة الأشجار فقط.

ب في الممرة مع الانتفاع من سطح الأرض لمدة معينة .

ج ـ في ملكية المغروسات.

د \_ في ملكية للغروسات والارض .

ثم شرح نظام الطابو هذا الفصل فقال انه يدون حقوق المفارسة ويعترف بها الا المفارسة التي تكون في مال غير مسجل في قيود الطابو فهو لا يعترف بها

حتى مجري تسجيله.

وكذلك يعتبر مقدار المفارسة المصرح به في قيود الطابو صحيحاً و ثابتاً وعلى من يدعى خلافه ان يراجع المحاكم المحتصة .

ومما ساء على انتشار نظام التعبات ثورة الزنج وفقدان الايدي العاملة بعد أن أخذ الموفق القائد العباسي بالفتك بالزنوج اينما وجدوا وكذلك ساعد على ذلك فقدان الأمن في العبد العثماني واهمال الملاكين للاراضي بسبب بعد سكناهم عنها أو عدم وجود مال كاف لاعمارها وان بعض رجالات البصرة أرادوا أن يشفلوا البطالين ليصرفوهم عن السلب والنهب والفوضى فاعطوهم الاراضي الزراعية حسب شروط وسمى ذلك الشخص ـ التعاب ـ .

واللفظة مأخوذة من حقيقة مساها فالتعاب من ـ تعب ـ أي عمل بعرق جبينه بينا الجانب الثاني تكون مشاركته بالملك فيسمى الملك وعلى ذلك تكون هذه المشاركة مرة في الارض والفرس ومرة تكون في الفرس فقط وذاك حسب ما هو وارد في المشارطة .

التعبات في البصرة على نوعين :

١ ـ الطينية . ٢ ـ التثمينية .

١ ــ التعبة الطينية : تثبت في مقاولة تحريرية وفيها يكون المتعاب بعد اكمال
 الاعمار والفرس حق في تملك قسم مثبت من الارض والفرس .

وهذا الحق يكون على نومين:

أ \_ مرة يكون للتعاب الحق في الربع او الثلث من مجموع مساحة الأرض مع مفروساتها . ب\_ مرة يكون المتعاب الربع او الثلث من مجموع مساحة الأرض مع مغروساتها بعد اخراج رقبة الارض من المجموع و نعني برقبة الارض على ما يعادل الربع الكامل من مساحة الأرض المتعوبة مع الفرس الذي عليها .

٢ ــ والتعبة التثمينية : وهي التي يكون فيها التعاب بعد اكال الغرس و الاعمار
 حق في ثمن قسم معين من الغرس فقط .

وفي هذا النوع من التعبات أيضاً يجب النظر الى الاتفاق التحريري الذي يرجع اليه في حالة وجود خلاف بين المسلاك والتعاب وعند عدم وجود الاتفاق التحريري يرجع الى العرف والعادات في التثمين التي تخضع الى نوعية الارض المتموية ومفروساتها وموقعها وغير ذلك.

وتخرج من نظام التعبات اراضي الوقف حيث لا يجوز لدائرة الاوقاف أو المتولي اعطاؤها الى تعاب بتعبة طينية ولكن يجوز للاوقاف او المتولي اعطاء ارض الوقف الخاليسة الى تعاب على شروط التعبة التثمينية حيث يجوز الاتفاق على مقامحة حاصلات الغرس فقط.

أما الاراضي المملوكة للمجانين أو هي املاك اطفال صغار فلا يجوز للاوصياه اؤ الاولياء اعطاء تلك الاراضي الى تعاب بأي نوع كان سواء كانت التعبة طينية او تشمينية ما لم تصدر موافقة من حاكم محكة مختصة بهذه الامور.

ومن حق الملاك اخراج التعاب من الارض على أن ينذره انداراً رسمياً وان يعلن استعداده لاعطاء التعاب حقوقة كاملة وفي حين امتناع التعاب ورجوع الملاك الى الحماكم فان التعاب يتحمل جميع مصاريف المحاكم .

ودعوة التعبة لا تقام في محكة الصلح بل تقام في محكة البداءة وتبقى مستأخرة

في محكة الصلح لان اثبات التعبة خارجة عن اختصاصها.

كـذلك من حق التعاب اقامة الدعوى على الملاك وخاصة في التعبات الطينية حيث عليه أن ينذره اولا وفي حالة امتناع الملاك عن الانذار ولجوء التعاب الى المحاكم يتحمل الملاك مصاريف إلحمكة.

وتنتقل حقوق التعبة من التعاب الى ورثته الشرعيين فيما اذا توفي وتكون للورثة نفس حقوق المشروطة مع الملاك وعلى ان لا يقوم الورثة بتقسيم التعبــة فيما بينهم لان ذلك يضر محقوق الجانب الآخر وهو الملاك.

كما يجوز للورثة تعيين غيرهم للقيام بالعمل على شرط أن يكون قادراً على العمل وعلى موافقة الملاك. أما في حين عجز الورثة على القيام بواجباتهم ورغبتهم في الانسحاب من الارض بعد حصولهم على حقوقهم فعلى الملاك تقدير حقوقهم وفق الشروط وعلى أن تشرف هيئة تحكيمية على ذلك فيا اذا ما حدثت منازعات بين الجانبين لتقسم الحق بين الورثة الشرعيين حسب القسام الشرعي .

وكذلك فى حالة خروج التعاب من الارض ينظر الى مسكنه فان كان مريفة ـ فلا يلتفت لها أما اذا كان مبنياً من الطين وفيه سقوف وأبواب من خشب فيخبر التعاب بقلع هذه الاخشاب وتصرفه بها واستيفاه اجرة بناه الحيطان فقط أما قيمة التراب فلا ينظر اليها لانها من اصل الارض.

وللتعاب أن يختار تقدير كلفة مسكنه واخذها من الملاك وفي حين وجود بناه ضخم ينظر حينئذ للوثائق فان كان التعاب قد حصل على اذن تحريري من الملاك أو سبق للملاك أن شاهد ذلك ولم يعترض عليه تعتبر كلفة البناء رسمية والا فليس للتعاب الا رضاه الملاك او قلع ذلك البناء بدون مقابل.

ويجب أن لا ننسى وقت الحاصل والتلقيح عند حدوث الاختلافات بين المدلاك والتعاب هو الذي يقوم بعملية التلقيح والدلاوة وكذلك المزروعات الحصريه والبرسيم وغيرها . . فهي تكون للتعاب وعند تركه للارض يجب مراعاة ذلك .

كذلك فان لجنة تسوية حقوق الاراضي في الفقرة ــ ٢ ب ــ من المـــــادة ــ ١٣ ــ من قانون التسوية فقد اعطت نصوصاً خاصة للتعاب والملاك .

وفي نهاية الموضوع المحتصر هذا نرجو أن نقول بان سلامة الاحكام ومحافظة حقوق الطرفين ترجع الى العرف كما فلنا والتحكيم والخبراء المعروفين في العدالة ونظراً لان البصرة هي مدينة التعبات فان لجان التحكيم والخبراء اصبحوا معروفين وكان من أشهر الخبراء في العهود السابقة والعهد الحديث هم:

الحاج ابراهيم ليلو والحاج طه الموصلي والحاج اسماعيل الزنبور والحاج طه السلمان والحاج احمد النعمة والحاج احمد البحكر والحاج عبدالرحمن الكامل والسيد اسماعيل الرديني والشيخ عبدالواحد باش اعيان والحاج محمود العبدالواحد والحاج عبد السيد العويد والحاج معتوق الحاج طه والحاج منصور السلمان والحاج معتوق النعمة والشيخ احمد باش اعيان والسيد محمد سعيد الرديني والحاج حد الذكير والسيد حامد النقيب والسيد محمد صالح الرديني والحاج غانم الهارون والحاج عام الكامل.

\* \* \*

الاراضي الأميرية:

ومصدر الاراضي الاميرية في البصرة أربعة:

١ -- الاراضي الخالية من البناه أو الفرس أو الزرع والتي لم يتصرف بها
 أحد وهذه عادة تكون بعيدة عن العمران .

٢ – أراضي منروعة أو مشيدة ولحكنها دون وريث شرعي أو مالك يدعي بها .

٣ -- أراضي ظهرت من البحر أو الشط أو انهار البصرة الكثيرة ثم رممها الله كون وضموها الى أملاكهم باعتبارها جزء من هذه الاملاك .

ع — هناك أراضي كان السلطان عبدالحيد العثماني قد سجلها في الطابو باسمه بدون حق وقد أسسلها ادارة خاصة واستخدم لها موظفين خاصين وولاة ولكن هذه الاراضي عادت الى مالية الدولة العثمانية بعسد خلع عبدالحيد ثم انتقلت ملكيتها الى الحكومة العراقية بعد الحرب العظمى الاولى وأطاق عليها اسم الا ملاك المدورة .

وكان الوالي سلمان نظيف بك أحد معارضي السلطان عبدالحيد قد ألف كتابا سماه \_ چالنمش أو لگه \_ أي الملكة المسروقة .

وبهذه المناسبة ان نظام الطابو كان قد صدر في ١٤ صفر سنة ١٢٧٦ م ثم اجريت عليه تعديلات ولحكنه لم يطبق كل التعلبيق في منطقة البصرة الا بعد تسجيل اراضي السلطان عبد الحيد ثم كانت اعادتها الى مالية الدولة بتاريخ ربيع الاول سنة ١٣٧٧ م.

وفى الحقيقة ان الوالي مدحت باشا الفضل الاكبر في تأسيس نظام الطابو ومع ان الايام لم تمهل هذا الوالي على تطبيقه فقد نشرت جريدة الزوراء البغدادية الرسمية بعددها رقم ٣٢٣ الصادر في ٢٠ ذي الحجة سنة ١٧٨٩ هـ بان بغداد

أصبحت تخضع كلها لنظام الطابو .

وكانت التسجيلات قبل فاك تجري في البصرة للمسلمين في المحكة الشرعية أما لغير المسلمين فكان المسيحيون يسجلونها في كنائسهم واليهدود يسجلونها في التوراة بواسطة معاملة تسمى الشيطار أي الحجة او الوثيقة وكان الحاخام الاكبر في كل كنيس يهودي يعتني في سجلات خاصة لهذه المعاملات ويسمى (شيطاروث) واللفظه مأخوذة من \_ شيطار \_ التي اصلها \_ سطر \_ او \_ تسطير \_ وهو الشيء المدون او المكتوب وقد بتي اليهود يتعاملون بهذه الطريقة الى سنة ١٩٥١ أي قبل اسقاط الجنسية العراقية عنهم وبالرغم من سجل الطابو .

وفي الحقيقة ان الأراضي الأميرية كانت بدون نظام في منطقة البصرة حتى انني لما سألت احد الشخصيات الكبيرة المعمرة من زمن العثمانيين عن كيفية سيطرت الحكومة العثمانية على هذه الاراضي أجاب بأن الأراضي المملوكة كانت \_ تائمة \_ ولم تضبط فكيف بالاراضي الاميرية ?

وكان عرق السوق من أهم حاصلات المناطق الاميرية فى البصرة ، ولم تتمكن الحكومة من ضبطه الاسنة ١٣٢٥ هـ ١٩٠٧ م حيث يذكر الاستاذ العزاوي بأن الحكومة العثانية أحالت عرق السوس بالمزايدة وكان قبل ذلك نها للايدي العائة .

\* \* \*

من أحداث البصرة:

نزلت على البصرة سنة ١٩٥٧ م ـ ١٠٩٨ ه أمطار دامت لمدة عشرة أيام متتالية بلياليهـــا حيث كانت مرة تنقص ومرة تزيد فحدثت فيضانات في دجلة والفرات وكانت بغداد قد غرقت حتى غرقت منطقة باب المعظم وتخربت (تابية الفتح) فغاض شط العرب لعدم عكنه من استيعاب مياه الامطار زيادة على مياه الفيضان فتكونت بحيرة جنوبية في البصرة امتدت الى اكثر من \_ ١٥٠\_ ميلا وعرضها ٥٠ ميلا.

وكان والي البصرة حسين باشا افراسياب الذي تحدث عنه الرحالة الفرنسي \_ تافرنييه \_ فقال ان الاجانب ازداد عددهم في البصرة في ايامه كما نحدث عنه لونكريك في كتابه \_ اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث \_ فقال انه كان يتساهل مع الأفليات والغربيين والتجار مما ادى الى ازدياد الحركة التجارية في البصرة وعمت روح الحرية والامان وعين رئيس الكرمليين سنة ١٩٧٩ م \_ البصرة وعمت روح الحرية والامان وعين رئيس الكرمليين سنة ١٩٧٩ م \_ والمرضى والمعوزين .

ويقال ان الامطار التي حدثت سنة ١٦٥٧ م مبكرة اخذت الناس على حين غرة ولذا كان عدد كبير من الناس قد تهدمت بيوتهم واصبحوا من دون مأوى ما جعل الحكومة ان تسكن هذه العوائل في المساجد ثم اجبرت ابناء الشعب الذبن لم تنهدم بيوتهم على اسكان المضرر بن معهم .

ولما انقطعت الامطار عادت الارسالية الكرملية على مساعدة الناس وساهمت في بناء بيوتهم وتزويدهم بالافرشة والاواني والملابس والنقود كا وان الحكومة زادت في رسوم الكودة على الاغنام ورسوم الكارك لتجمع الاموال للمتضررين. وفي هذه السنة ظهر ـ رشاد البر ـ وهو نوع من الخضرة حيث ينبت طبيعياً

فكانت سطوح المنازل والطرقات والبراري والبساتين البصرية مملوءة به .

كا وقد ظهر ــ الكائــ بصورة عجيبة لم تعرف لهــ البصرة مثيلا زيادة على ظهور الاسماك وخاصة ــ الروبيان ــ الذي بيعت الوقية البصرية (ثلاثة كيلوات) منه ــ بخمس بارات ــ أقل من فلسين .

كذلك هرع الرعاة ومعهم الوف الاغنام والمعسر كما جاه البدو وأبلهم وخيولهم لمواضع العشب والمياه وانقلبت الصحراء الى ارض خضراه بما في ذلك الورد والازهار البربة من حرمل والزعتر وورد البنوشة وغيرها كما جاهت اسراب الطيور الماثية والبربة فكان القطا والخضيري قد ملا كل بيت وكلسوق

ومن أحدات البصرة:

ما ذكرته جريدة الجوائب البغدادية بعددها ٢٩٦ الصادر في ٢٠ ربيع الاول ١٢٩٧ ه بأن مجاعة حدثت في بفداد والموصل صحيت \_ البرسيمية \_ ومعناها بالكردية \_ الجوعان \_ وان الموتى كانت تشاهد في طرقات بغداد والموصل وكردستان وبيعت البنات والاولاد في الطرقات وهاجر الاكراد الى بفداد واخذوا يقولون \_ برسيمية \_ كما هاجر قسم منهم الى البصرة وسكنوا العراه اولا ثم اشتفاوا في البيوت كما تزوجوا بالبصريين .

اما في الموصل فسميت السنة ـ سنة الديرة ـ لان الغلاء جعل وزنة الحنطة تباع بليرة ولكن البصرة وقاها الله هذا الوباء العظيم .

وقد نشرت جريدة الجوائب بعددها رقم ٩٩٧ الصادر في ٤ جمادى الأول ١٢٩٧ هـ نقلا عن ميزانيـة الدولة بأن راتب والي البصرة ــ ١٧٠٠٠ ــ قرش وراتب والي الموصل ١٥٠٠٠ قرش.

ومن حوادث البصرة ما ذكرته جريدة الزوراء في عددها ٥٦٨ الصادر

في ٢٣ جمادى الاول سنة ١٢٩٢ ه بأن سعر الربية الهندية عشرة قروشو نصف والربية هذه كانت تستعمل في البصرة فقط أما في باقي مدن العراق فكانت نادرة الاستعال وكان في هذه السنة عن \_ الشامي \_ وهو عملة نركية يساوي قروش و ٣٠ بارة حسب نظام خزينة الحكومة أما في تداول الناس فيساوي عشرة قروش .

وفي سنة ١٢٩٦ ه القت الحكومة القبض على عصابة تزييف النقود وكانت قد اتخذت من الحدود العراقية الايرانية مقراً لها .

وقد ذكرت جريدة الزورا، في عددها رقم ٨٥٨ الصادر في ٢٦ رمضان ١٢٩٦ ه بأن هذه العصابة كانت بغاية المهارة تقلد المجيدي والربية والمناط \_ وهي عملة روسية تساوي ١٧ و نصف قرش \_ .

وللله حدثني المرحوم صبري افندي امين صندوق البصرة بأن من بين افرادالمصابة كان تركياً واحداً وابرانياً واحداً وهنديا واحداً وثلاثة من العراقيين ليس فيهم من البصريين أحد.

وكانت هذه النقود تسمى عند الاهالي \_ فلوس قلب \_ او \_ جلب \_ وقد حدثني المرحوم صبري بأن البصرة عرفت نقداً من يفاً هو \_ ابو دبيلة \_ وكان سهل النزييف نظراً لانه مصنوع من فضة على صورة قرش مكتوب عليه بالنركية

ومن حوادث البصرة ما حدث سنة ١٨٨٠ م ـ ١٢٩٨ ه حيث صادفت الباخرة المساة ـ كلوص ـ في منطقة ـ الغميجة ـ حوتا طولها ٤٨ قدماً على مقربة من مشهد العزير وكان أصحاب المنطقة قد أخذوا باطلاق النار عليها دون أن يؤثر ذلك فيها.

ثم صادفت الحوت منطقة ضحلة بالقرب من الساحل فركب الناس اليها بالزوارق ولكنها تحركت الى المياه العميقة وأخذت تجول قاذفة بالمياه من فمها ومحدثة أصوات عالية سممها كل اهالي المنطقة ثم أخذت تموم بسرعة وبحركة مكنت من قلب احد القوارب عن فيه .

ثم سارت حتى وصلت القرنة وهناك تمكن ربان الباخرة (مسكنة) المدعو محد مع زملائة من قتل الحوت قرب (سد ابو روبة) وقد جاه الربان محمد بذيل الحوت الى البصرة وكان طوله ١٢ قدما.

ولقد قطع الأهالي الحوت وذوبوا اجزاه جسمها واستخرجوا دهنها الذي كان من أحسن انواع الدهون حيث ان دهن الحوت كان ولا يزال يستعمل لدهن وطلاه الابلام والسفن الشراعية وكان اهالي البصرة يستعملون دهن الكوسج والذي يسمونه ( بربور ) في طلاه قواربهم وسفنهم .

ومن احداث تاريخ البصرة ضرب النقود:

والنقود على نوعين ورقبة ومدنية وكانت التسمية بالاوراق النقدية حديثة العهد حيث كانت تدعى بالقوائم النقدية المعتبرة وكان العرب قد استعملوها منذ ايام الحليفة عمر بن الحطاب رضي الله عنه كما وان اول دولة غربية استعملت الاوراق النقدية هي السويد سنة ١٦٦١ م ثم بريطانيا سنة ١٦٩٠ م أما الدولة العثمانية فقد استعملتها سنة ١٨٤٠ م ١٧٥٢ ه.

وعندما عزمت الحكومة العراقية على اصدار عملة وطنية بدلا من العملة التي كانت مستعملة في العراق وهي العملة الهندية نظم المرحوم الشاعر الزهاوي يقول: قالوا ستصدر عملة كاناس فيها تعملة

فقلت ان صح هذا تزيد في الطين بـلة وقد صدر اول نقد عراقي وطني يوم الاول من نيسان سنة ١٩٣٢ م وقد نجحت العملة العراقية الوطنية خلافا لمــا كان بفكر به الزهاوي وفي ٨ تموز سنة ١٩٣٣ م منع تداول العملة الهندية نهائياً.

أما من حيث ضرب العملة في البصرة فقد كان السلطان محمد بن بولقتلغ بن تيمور سلطان المتغلبة قد ضرب النقود في البصرة سنة ٧٣٨ ه.

وفى زمن الايلخانيين ضرب محود غازان الذي دام حكمه من ١٧٩٥ ــ ١٣٠٤ م نقوداً فى البصرة وكان هذا السلطان وثنياً ثم أسلم.

ثم تولى اخوه محمد خدابندة الحكم فى ٢ ذي الحجة ٣٠٠هـ ١٣٠٤ م وقد أعلن تشيعه واخذ يضرب النقود باسم الأثمة الاثني عشر وقد ضرب نقوداً في البصرة كتب عليها (على ولى الله ).

وضر بت النقود في البصرة أيام (أويس بن الشيخ حسن الكبير) ملك الجلايرية وكان قد لقب نفسه بالواثق بالملك الديان وقد وجد درهم فضي قد ضرب في البصرة كتب على وجهد لا أله ألا ألله محد رسول الله وعلى الوجه الثاني لفظة (سلطان محد) وتحتها (بصرة) ثم كتب كلة خلد الله ملكه.

ولما استولت حكومة الزنديين على البصرة فى أواخر صفر سنة ١١٩٠هـ العجما ودام حكما ثلاث سنوات استعملت في البصرة نقودا كتب عليها بالفارسية ( سكة برزر ميزنم تاصاحبش پيدا شود) ومعناها اننا نضرب السكة على الذهب الى ان يظهر صاحبها ) أي المهدي المنتظر .

ومن احداث البصرة: ما نشرته جريدة الجوائب في عددها ٢٩٢ الصادر

فى ٢٩ ربيع الأول ١٢٩٧ هـ بأن نقيب اشراف أهل البصرة السيد محمد سعيد النقيب قد انعم على الفقراء باطعمة .

كذلك نشرت جريدة الزوراه في عددها ١٠٧٨ الصادر في ٢ ربيع الآخر سنة ١٣٠٠ ه بأن قاسم باشا الزهير صار عضواً في مجلس شورى الدولة وكانت جريدة الجوائب قبل ذلك قد ذكرت عنه بانه حلبي المولد سكن البصرة وانه في ١٤ جادى الاخرة من سنة ١٣٠٠ ه بلغ عمره ٤٠ سنة وانه كان رئيس مجلس التجارة في البصرة وكان قد سافر من البصرة الى بفداد بطريق النهر حاملا معه مضبطة من اهالي البصرة ينددون فيها بمنصور المنتفكي وجماعته وكان من جملة من وقع المضبطة الشيخ احمد باش اعيان والحاج طه الياسين والحاج محود .

ومن احداث البصرة زيارة والي طربزون عالي بك وكان بشغل أيضاً مدير الديوان العامة في الحكومة العثمانية وقد ابتدأ رحلته من استانبول سنة ١٣٠٠ ه فوصل البصرة سنة ١٣٠٤ ه وذلك عن طريق الموصل وبفداد ؤدجلة وكان قد كتبعن بغداد وكان يحكما الوالي تتي الدين باشا وانه ذكر ولا بات العراق الثلاث بغداد والبصرة والموصل ثم كتب تقريراً وافيا عن منطقة البصرة من حيث أهميتها العسكرية والتجارية والزراعية وقد جم كل ما كتبه في كتاب سماه (سياحت زور نالي) اي تقرير السياحة وقد طبع هذا الكتاب سنة ١٣١٤ ه.

ومن أحداث البصرة ايضاً انشاه للدارس:

فني ۲۷ تشرين ثاني سنة ۱۹۰۸ م افتتحت اول مدرسة اهلية في البصرة باسم مدرسة يادكار حريت ـ تذكار الحرية ـ ·

وفي ٨ تشرين أول سنة ١٩٠٩ م افتتحت اول مدرسة صناعية في البصرة

ولكنها اغلقت قبل ايتداء الدراسة فيها .

وفي ١ شباط سنة ١٩١٠ م تأسست اول مدرسة مسائية لتعليم اللغة التركية وفي ٨ نيسان سنة ١٩١٠ م تأسست اول جمعية علمية لخدمة الأدب والعلم في البصرة .

وفي ١ ايلول سنة ١٩١٤ تأسست اول مدرسة سلطانية (رسمية) في البصرة . وكانت اول مدرسة اهلية أسست في الزبير بعد الحسكم الوطني هي مدرسة ( النجاة الأهلية ) التي اسسها الشيخ محمدالشنقيطي سنة ١٣٤٠ هـ ١٩٢٠ م وقد ساهم في تشييدها آل الذكير الكرام .

ولقد اجري سنة ١٩٠٥ م احصاء لمعلمي وطلاب البصرة فكانت مدرستان رشديتان ملكيتان وهما على مستوى ابتدائية واثنتا عشر مدرسة اولية كان اكثر ملاكها معلم واحد او معلمين للمدرسة .

وكان عدد المعلمين ٥٦ معلماً اما عدد الطلاب فهو ٨٤٧ تلميذاً كما كانت هناك مدرسة اسر اثيلية ومدرسة مسيحية تسيران بنظام دقيق وتدرس فيها العربية والأدب العربي كما تدرس فيها اللغة الفرنسية والانكليزية والتركية.

وكان عدد الطلاب اليهود ٢٨١ أما عدد الطلاب المسيحيين ١٧٤ تلميذاً. ومن احداث البصرة: افتتاح محلات التصوير وكان اول استوديو منظم افتتح للتصوير في البصرة هو استوديو دومونيك الذي جاء البصرة سنة ١٩٢٣ وعمل مصوراً فيها وكان قد درس هذا الفن على يد خاله ( فكتور ) في المند ثم اخذت استوديوات التصوير بالازدياد.

كما افتتح اول معمل منظم للكاشي في البصرة سنة ١٩٣١م وكان صاحبه

يعقوب الياس الذي قدم البصرة من الموصل سنة ١٩٠٠ م وعمل في الكارك ثم فتح سينما رويال في البصرة وعمل محاسباً في البلدية كما ســـاهم في تأسيس معمل السيكاير ولكنه استقر اخيراً على معمل الكاشي الذي يدبره الآن ولده .

وكانت اول لجنة انضباط للمحامين تأسست في البصرة في ٩ كانون الأول سنة ١٩٣٣ م ولم يكن عدد المحامين يزيد على عشرين محامياً.

وكان اول رئيس لهذه اللجنة السيد عبدالكريم الساممائي ومعه الأعضاء وهم كل من المحامي عبدالجليل برتو وسلمان الشواف وابراهيم ناجي وارتين الحامي .

وأما اول صيداية اسست في البصرة في ايام الحــكم الوطني فهي صيدلية العراق اسسها ابراهيم ريحان سنة ١٩٢١م ثم جاءت صيدلية جوليس لصاحبها القسجوليس وذلك سنة ١٩٢٧م ثم صيدلية الفيحاء سنة ١٩٢٣م و كان صاحبها بشير نعوم ثم صيدلية البصرة سنة ١٩٢٥م لصاحبها الياهو ابراهيم جداع.

ومن احداث البصرة افتتاح المطار المدني الذي كان في وقته يعتبر ثالث مطار دولي في العالم وقد افتتحه الملك غازي الاول في ٢٥ آذار سنة ١٩٣٧م عند زيارته الرسمية للبصرة:

ومن احداث البصرة ايضاً بيع الحكومة العثانية \_ الادارة النهرية \_ لشركة لنج بمبلغ ٢٥ الف ليرة فكان أن احتج نواب العراق في مجلس المبعوثان التركي كما احتج الأهالي وكتبوا البرقيات خوفا من سيطرة الشركة على أجور النقل وقام المرحوم السيد طالب باشا النقيب والمرحوم سليمان فيضي وهما من نواب البصرة ليعلنا رفض الشعب لهذا البيع والكن الشركة عملت حيلة وذلك بتخفيضها الاجرة ٣ بارات عن الطن انحداراً و ٢ بارات صعوداً.

وكان الصدر الأعظم التركي رئيس الوزراء قد أعلن اله لا نية في بيع الادارة النهرية ولكن الحكومة العثمانية باعت الشركة ولكن الحكومة العثمانية باعت الشركة حصصاً اخذت في تزايد مبتدأة من البصرة واعتباراً من ١٣ آذار سنة ١٩١٤م.

رمن احداث البصرة في العهد العثماني: قانون الجندية الجديد الذي اعلن في رجب سنة ١٣٢٧ ه حيث اصبح بموجبه محمّا على كل عثماني مسلما كان أو غير مسلم أن يقوم بالخدمة العسكرية لمدة ٢٥ سنة منها ٣ سنوات نظامية و ٥ احتياط و ١٢ رديفية و ٥ مستحفظة وذلك في الجيش البري أما في البحرية فتكون الحدمة ٠٠ سنة وذلك باسقاط مدة المستحفظة كما حدد عمر المجند د ٢١ سنة .

ومن الأحداث ايضاً وفاة الحاج حمد العسافي حيث توفي بالزبير يوم الثلاثاه و صفر سنة ١٣٣٧ هـ وهو من التجار المعروفين وكان عمره ٦٩ سـنة و ترك من الأولاد عبدالله ومحمد وعبداللطيف و عبدالصمد .

ويذكره صاحب العراق بين احتلالين بانه كان يشتفل مع والده وأخيه الحاج صالح ولكنه بعـــد ذلك عزل عنهم وفى شوال سنة ١٣٢٧ ه ترك التجارة واختار العزلة للتعبد.

وعما نشر في جر الدالبصر ةالقديمة وفاة العالم العلامة طه بن عبدالرزاق الشواف وذلك يوم الخيس ١٤ صفر ١٣٢٨ ه ودفن في مقهرة الحسن البصري وكان مفتياً للبصرة منذ سنة ١٣١٧ه وهو من الادباء والعقهاء الشعراء وقد خلف اولادا منهم عبدالملك الشواف قاضي بفداد والذي صار بعد ذلك رئيساً لمجلس التمييز الشرعي وقسد توفي يوم الثلاثاء ٣ شباط سنة ١٩٥٣م ١٨ جمادى الاول

سنة ١٣٧٢ هـ ودفن ببغداد .

ومن احداث البصرة: ما نشرته جريدة الرقيب في عددها رقم ٧ الصادر في ١٨ صفر ١٣٢٧ ه بان مجلس الاعيان العثماني قرر الفاء الغاظ التعظيم و بذلك زالت عثرة كبيرة من اسلوب التحريز.

هذا ما قالته جريدة الرقيب ولكن الفاظ التعظيم بقيت قائمة من أفندي وحضر تلي وبك وباشا و چلبي والانخم العظم المبجل المعزز المكرم.

كذلك نشرتجرائد البصرة خبر وفاة الاستاذ عبدالحميد بك الشاوي بميز قرلم مكتوبي ولاية البصرة وذاك في ٨ ربيع الاول سنة ١٣١٦ هـ وكان من الادباء الفضلاه.

و نشرت جريدة الزورا. في عددها رقم ١٨٨٨ الصادر في ٦ صفر سنة ١٣١٧ه خبر وفاة احمد بك الشاوي عميز قلم مكتوبي البصرة على اثر دا. عضال ألم به . وقالت بان المرحوم كان اديباً عارفا كاملا مضطلعاً في علوم اللغة ونحوها .

ومن الاحداث العظام التي هزت البصرة: الدستور العثماني الذي اعلن في ٢٣ ثموز سنة ١٩٠٨م \_ ٢٤ جمادى الثاني ١٣٢٦ه ه و كان على اثره تم انتخاب عجلس الامة العثماني من جميع انحاه الدولة وقد افتتح اول مجلس للمبعوثين في ٣٣ ذي الحجة ١٣٢٦ه ه \_ ١٧ كانون الاول ١٩٠٨م و كان من نواب البصرة السيد طالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير.

ولم يقم هذا المجلس بواجبه للضفوط التي كانت نجرى عليه من قبل الحكومة الى أن صدرت الارادة الله كية \_ البادشاهية \_ في ٢٨ محرم ١٣٣٠ ه بحل المجلس على أن تجرى انتخابات حرة .

وفي المجلس الثاني فاز عن البصرة كل من السيد طالب باشا النقيب وعبدالله الزهير صاحب جريدة الدستور وعبد الوهاب القرطاس وهو ملاك توفي سنة ١٩٣٤ م واجمد نديم بك رئيس محكمة جزاه البصرة.

أما في المجلس الثالث فقد فاز عن البصرة كل من السيد طالب باشا النقيب والمحامي سليان فيضي وعبدالرزاق النعمة (١) والحاج عيسى روحي وهم من حزب الاصلاح فعربي الذي شكله المرحوم طالب باشا النقيب وهو يطالب بالحسكم اللام كزي ويدافع عن حقوق العرب.

وقد ذكر صاحب كتاب العراق بين احتلالين بان من حوادث بغداد وصول كل من نائبي البصرة عبد الرزاق النعمة والحاج عيسى روحي وذلك في يوم الاحد ١٦ شوال سنة ١٣٣٧ هـ ومكو ثها في بغداد يوم وليلة ثم سفرها الى البصرة بمناسبة تازم الوضع بين الحكومة ونواب البصرة الاحرار.

ومن الاحداث ايضاً ما نشرته جريدة الزورا، في عددها رقم ٢٠٠٧ الصادر في عددها رقم ٢٠٠٧ الصادر في ١٨٠ ربيع الاول ١٣٢٤ ه الموافق سنة ١٩٠٦ م وذلك عن انفصال الغريق مخلص باشا والي البصرة وقائدها عن ولاية البصرة التي احيلت الى والي بفداد مجيد بك كذلك ذكرت الجريدة في عددها رقم ٢٠٩٦ الصادر في ٤ شعبان ١٣٧٤ه معيين حسن بك لولاية البصرة ووصوله الى بفداد يوم الجلعة ١٤ شوال ١٣٧٤ه

وفي ١٦ منه توجه الى البصرة .

كما نشرت جريدة التهذيب البصرية بعددها رقم ٣١ الصادر في ٣ محرم ١٣٢٨ بان الاستاذ ناجي السويدي كان رئيس محكمة تجارة البصرة وجرى تحويله الى عضوية محكمة الاستئناف في بغداد وذلك بطلب منه لانه مكث في البصرة مدة طويلة.

<sup>(</sup>١) المعروف انه كان عبدالرزاق العامي. الناشر \_

## اعرف البصرة في تاريخ المظلمة

## ١ \_ سواحزاروا البصرة في القرن التاسع عشر فماذا قال عنها الرحالة بكنفهام؟

٧ ـ متى ظهر فى البصرة حصان مجنح فساه الناس بالبراق ؟

٣ ـ من هي شجرة در البصرة ٠٠٠

٤ \_ أعظم لاعب شعار نج دولي كان من البصرة . .

ه \_ أعرف كوت الافرنگني وكوت السيد . .

٦ ـ بعض حوادث البصرة في القرن التاسم الهجري . .

ضربت البصرة رقماً قياسياً في زيارة السواح لها والكتابة عنها في القرن التاسع عشر الميلادي فلقد زارها مرزا ابو طالب خان سنة ١٨٠٢ م وهو رجل هندي كتب رحلته \_ رحلات في آسيا واوربا وأفريقيا \_ وطبعت هذه الرحلة في لندن سنة ١٨١٠ م وكانت تحتوي على وصف ساحر لمدينة البصرة.

ثم زارها الرحالة الانكليزي بكنفهام سنة ١٨١٦ ــ ١٨١٧ م وسنذكر مفصلا كتابته عنها .

وبعده زار البصرة مستر ـ و. هود سنة ١٨١٧ م وكتب عنها في كتابه : ( رحلة في الخليج الفارسي ) الذي طبع في لندن سنة ١٨١٩ م. ثم جاء بعده الاونورابل ج. كيبل سنة ١٨٧٤م و كان من المتصلين بشركة الهند الشرقية وكتابه المسمى (سياحات في بابل و آشور وميدية وسكيثية) وطبعت الرحلة في لندن سنة ١٨٢٧م.

ثم زارها الرحالة المستمار اسمه بالحروف (آر . سي . أيم ) الذي تحدث في كتابه ( رحلة في ايران ) وقد ذكر البصرة في سياق كلامه ومدحها بالحسن والطيب وقد طبعت رحلته في لندن سنة ١٨٢٨ م .

و بعد ذلك جاءها مستر آر . مينيون سنة ١٨٧٧ م فكتب (سياحات في بلاد الكلدان ) وطبعت الرحلة في لندن سنة ١٨٧٩ م وكان هذا الرحالة من رجال شركة الهند الشرقية وقد ذكر بعض الحوادث عن البصرة ملخصة عن كتاب زاد المسافر .

وفي سنة ١٨٣١ م زارها مسترج. آر. ويلستيد وهو من المنتمين الى الاسطول الهندي وقد كتب رحلته (رحلات في مدينة الحلفاء) وقد ذكر الطاعون الذي حل بالعراق سنة ١٨٣٠ م وطبعت رحلته بلندن سنة ١٨٣٠ م.

وفي سنة ١٨٣١ م زارها مسترج. ه. شوكار وهو صحني جاء ليكتب الصحف وكان كتابه ه خسة عشر شهراً من زيارة لجهات غـــير معروفة في خوزستان وابران » وكانت الرحلة في جزءين وقد احتوى الجزء الاول منها وصفاً معها للبصرة وقد طبع الكتاب في لندن سنة ١٨٣٢ م.

ثم كتبعنها المسيو فونتانييه وهو القنصل الفرنسي في البصرة سنة ١٨٣٥ـ ١٨٣٦ م و كان من اعداه الانكليز وقد وصف البصرة وعلاقتها بالفرب وببغداد والشمال والمحمرة وتركيا والهند وقد طبع كتابه بباريس سنة ١٨٤٤م.

وزارها بين سنة ١٨٤٠ ــ ١٨٥١ م مستر أ. ه. لايارد وكتب رحلته: « المفامرات الأولى في ايران وسوسيانا وبابل » وكان كتابه طريفاً باسلوب أدبي شيق اكثر بما هو تاريخي وقد طبعت الرحلة في لندن سنة ١٨٩٤ م .

وكتب عن البصرة الكوماندر فيلكسجونز وهو الذي كان مع لنج وسيلبي حيث يعدون خرائط مسح دجلة والفرات لتشفيل البواخر فيها وكان فيلكس قد زار البصر اثناء مكوثه في العراق سنة ١٨٤٨ ــ ١٨٥٥ م وكتب مشاهداته في العدد رقم ٩ و ١٠ و ١١ من مجلة جمعية يومبي الجغرافية وكان ذلك بين سنتي ١٨٤٩ ــ ١٨٥٦ م ٠

ثم كتب عن البصرة المستر لوفتس وهو احد أعضاه لجنـة تخطيط الحدود بين العراق وايران سنة ١٨٤٩ م وكان كتابه « رحلات وتنقيبات في بلدان الكلدان وسوسة » طبع في لندن سنة ١٨٥٧ م ٠

وجاء بعده المسترجي كيري وهو صحني كتبرحلته «في تركيا الاسيوية» وكانت زيارته البصرة سنة ١٨٧٨م أما كتابته الصحفية فكانت سطحية اكثر بما هي علمية وقد طبعت الرحلة في لندن سنة ١٨٧٨م .

وكان آخر الرحالة الاجانب الذبن زاروا البصرة في القرن التاسع عشر الميلادي المستر (كاوبر) وهو من السواح الكتاب وقد وصل البصرة سنة ١٨٩٢م وكتب رحلته (في بلاد العرب الآسيوية) وكان قد وصف الفرات و بفداد والبصرة التي أعجبته بجمالها الطبيعي وقد طبعت رحلته في لندن سنة ١٨٩٤م.

من هو الرحالة بكنفهام وماذا يكتب عن البصرة عنه? هو رحالة انكليزي زار الخلبج العربي والبصرة سنة ١٨١٧ م ــ ١٧٣٣ هـ وُمكَتْ فيها اكثر من ثلاثة أشهر وسجل معلوماته عن هذه المنطقة في رحلته المساة « رحلات الى ميديا و آشور » وقد طبعت هذه الرحلة بلندن سنة ١٨٣٠ م .

ويقول الرحالة ان البصرة هي ميناه الخليج الرئيسي ٠٠ كما قال انها تقع على الضفة الفربية لشط العرب وهي على شكل مربع متطاول تحيطه أسوار مرب البن غير منيعة ولها خمسة أبواب كبيرة هي باب المجموعة وباب السراجي وباب الزبير وهذه الثلاثة تقع في جهتها الجنوبية الفربية كما هناك باب الرباط وهي قريبة من المقام ثم باب بغداد وعندها تزدحم بيوت المدينة.

ثم برحم الرحالة فيقول انه شاهد باباً جــديدة تبنى بين باب بغداد وباب الزبير وقد سميت باب « بيكنا » ومعناها بالتركية باب المتسلم .

ومع ان الرحالة اعتبر هذه الابواب حقيرة وليست ذات اهمية فان مرف المعروف لدينا بانها كانت مبنية من الطابوق والجمس والصخر القوي وعلى شكل يصعب تسلقها من الخارج او هدمها بسهولة كما لها منافذ للمقاومة والرمي وقذف النار على المهاجمين.

ويظهر لي أن الرحالة لم يبتعد عن المدينة كثيراً ولذا فهو يقول أن للمدينة ثلاثة جداول كبيرة تتفرع من شط العرب وتخترق اجزاءها فتعم الفائدة لري كل بقعة من البصرة كما يتم بواسطتها نقل السلع والبضائع لسد حاجيات السكان في الضواحى .

والمعروف انه كان يعني بالانهر الثلاثة هي نهر الرباط والسراجي والعشار ومع انه لم بذكر اسماء هذه الانهار فانه يقول بان النهر الشمالي والجنوبي يدخلان المدينة من الشمال الى الجنوب ويعني بهما « نهر الرباط والسراجي » ثم يقول:

و بعد أن يخترقانها كل الى جهته المقابلة للثانية يبدئان بالأتحاد في خارج سور المدينة فيكونان خندقا طبيعيا مجمي المدينة ويزيد من قوة السور في الدفاع ثم يرجع متحدثاً عن النهر الثالث وهو نهر العشار فيقول انه يتجه الى الجهة الغربية من الشط مخترقا المدينة وعليه يعتمدااسكان بتزويدهم بمياه الشربوالستي والواصلات حيث تسير الابلام والقفف والدوناق \_ زورق كبير المشحن \_ .

و لقد اعجب الرحالة الانكليزي بكنفهام بظاهرة المد والجزر فقال انها تساعد السكان على السقى والتنقل ولم يذكر لنا طرق السقي والتنقل اثناء زيارته للبصرة

كا وانه لم يحدثنا عن مجالس البصرة في الانس والطرب والاجتماعات على ضفاف هذه الانهار وخروج الناس كل يوم وخاصة اوقات العصر والليل للنزهة في القوارباو الجلوس بمجاميع على ضفاف الانهار بين العشب والازهار والنخيل والاثمار كا وانه لم يحدثنا عن طرق نقل المياه من هذه الانهار الى البيوت لاستعالها للشرب والطبخ والفسل ولا عن الاوام التي صدرت مشددة بمنع الناس من رمي الزبل والاوساخ في الانه \_ او التبرز او التبول على ضفافها وذلك دفعاً لأخطار المكروبات.

واكن بكنفهام يصف الداخل الى شـط العشار الذي سماه بالشط الوسطي فيقول انه اذا أراد أن يدخل البصرة أي قادم من الحارج وغير الطريق البري فانه لابد وان يمر من صدر هذا النهر الضيق حيث اقيمت على جهته اليسرى قلعة مدورة الشكل مع مسجد له منارة ليست كبيرة تقع على الجهة البمني .

وأظن الرحالة يعني بالمسجد هو مسجد المقام الحالي حيث تؤيد التواريخ بانه كانت المسجد منارة صفيرة ولكنها جميلة وقوية قاومت الزمن بالرغم من

الاهمال الذي اصابها من قبل المسؤولين أخيراً.

أما القلعة التي يعنيها الرحالة فهي دار المتسلم او القائم هام كما وان الى جوارها كانت بناية الكرك ـ لا تزال موجودة الى اليوم ـ مع عدد من بيوت الموظفين ومقهى للاستراحة مع حانوت .

وفى مذكرات صبري افندي امين صندوق البصرة انه سمع سنة ١٩٠٧ م بأن الكرك كان مبنياً من الطين وله عدة مخازن وغرف للموظفين وان عدة مقاهي على شكل اكشاك كانت موجودة بالقرب منه كا كانت هناك عدة بيوت من الطين شبه منظمة ولها نوافذ للموظفين كا كانت هناك صر الف للخيول والحمير للايجار حيث كانت هي واسطة المواصلات فاذا أردت ان تذهب من الكرك الى البصرة او تحمل بعض الاحمال اجرت حماراً او بفلا او حصانا حسب رغبتك للوصول الى داخل المدينة او محلك المقصود.

كا كانت هناك محلات تؤجر وخاصه للسفانة \_ أصحاب السفن \_ الذبر وأمون البصرة لنقل البضائع وهذه المحلات على شكل فنادق تسمى \_ مسافر خانة وأمون البصرة لنقل البضائع وهذه المحلات على شكل فنادق تسمى \_ مسافر خانة وأحياناً وكن ان برتاح فيه الشخص او ببيت الليل او عدة أيام باجور زهيدة وأحياناً كان بقدم للمسافر الفراش والطعام .

ولم يذكر الرحالة النقطة العسكرية الصحية ولا المحجر الصحي الذي كان لابد للقادم الى البصرة أن يدخله وان لم تكن هناك امراض لأن ـ الـكرنتينة ـ كانت تستعمل حسب ما تقتضيه مصلحة والي البصرة وموظفيه حتى يبتزوا الرشوة من الناس لأن الذي لا يدفع الرشوة يعرض نفسه للحجز عشرة أيام ولو كان صحيحاً والذي يدفع ـ الحاوة ـ قانه يخرج سالمـاً ولو كان مريضاً .

وكانت مدام ديو لافوا الرحالة الفرنسية قد تحدثت عن هذه الكرنتينة عند زيارتها للبصرة سنة ١٨٨١ م وتعرضت لموظفيها ووصفتهم بالمرتشين ونعتتهم بعدم الفهم ( ترجمت وطبعت رحلتها دار منشورات البصري )

وكذلك كان عند مدخل النهر أسياف وبيادر منتشرة للحبوب وشريعتين كبيرتين لرسو السفن والأبلام والمهايل وهي تودع المسافرين وتستقبل آخرين أو انها تحمل حاصلات البصرة أو ترد لها بالحاصلات.

وكانت الشر بعتان على جانبي نهر العشار تقابل احداها الأخرى اما القلعة التي يتحدث عنها الرحالة فهي القلعة التي كانت تسمى (قلعة القمندان) او (القمندار) وهي ثكنة بحرية كانت تحمي البصرة من الغزاة الذين كانوا يهاجمونها من جهة نهر العشار وكان فيها عدة محلات للمدافع والبنادق ومخزن للبارود كما كانت (سوبيرات) خنادق خارج القلعة وفيها عدة نقط مبنية بالطابوق وفيها ثقوب لرمي الرصاص.

ويذكر بكنفهام انه توجد على جانبي العشار بيوت وابنية وان البيوت على الجهمة اليسرى كانت عبارة عن سكلات خشبية ـ أرصفة ـ ومخازن كبيرة للحاجيات المطاوبة لبناء السفن والزوارق.

و لقد كان الرحالة مصيبا في قوله لأن البصرة أصبحت يوما ما مدينة خاصة اصنع الزوارق والسفن الشراعية لان طبيعة البصرة وشط العرب تساعدان على هذا العمل كما كان الابحار من شط العرب سهلا وعلى هذا الاساس بنت الحكومة العثانية معملا لتصليح السفن في البصرة وأرسلت المهندس بير بك مع عدد من الضباط والمهندسين والمشرفين ليقفوا على العمل وسيره ولقد انظم عدد كبير

من شباب البصرة الى العمل في هذا السلك وقد تفنن البصر يون بعد ذلك فكان أن برز منهم العدد الوافي من السفانة وصناع السفن.

ولقد اشتهرت الاشرعة البصرية كما اشتهرت البصرة بعمل نوع خاص من الابلام سميت (العشاري) و كانت طويلة ورفيعة ومجهزة بظلال بوقي عن الشمس يسمى ( ذلال ) وقد أصبحت هذه الابلام من أهم وسائط النقل في البصرة كما كانت تستخدم للسفرات النهرية وللانس ولا يزال أهل البصرة مولمين بها علما بان هناك نوع خاص من الابلام الاخرى كانت تستخدم وتصنع في البصرة وهي الابلام النصارية .

وكان الرحالة بكنفهام قد مبمى الضفة اليمنى من نهر العشار بالمقام حيث يقول انه يسكن فيه القائممقام كما قال ان الجهة الثانية من النهر كلها تسمى بالمناوي.

وأنا أقول ان قول الرحالة كان غلطاً لان منطقة المناوي كانت على نهر المناوي وفيها فرية المناوي التي كانت مسورة وهي على شكل مينا. رئيسي البصرة وطريق نهري يوصل القادم الى البصرة فيدخل المدينة.

ومنطقة المناوي كانت تقع غرب نهر العشار ولكن لا على صورة مباشرة بل كانت هناك بساتين ونخيل ومسافات تفصلها عن النهر ومع ان بكنفهام زار البصرة سنة ١٨١٧ م فان آثار سور المناوي كانت باقية ولكنه لم بشاهدها.

والبصرة مسورة من جهتها الغربية الى أن ينتهي السور ببعض الانهار والبساتين فكانت بهض الاماكن والقرى القريبة من شط العرب لا تدخل ضمن السور ولحكن حسين باشا بن علي باشا أفر اسياب حاكم البصرة قام سنة ١٠٥٧هـ السور ولحكن حسين باشا فرية المناوي داخله وانهاه عند شط العرب

فكانت المناوي عزارعها وحقولها داخل السور حتى اصبح أهالي البصرة لايخافون الجوع او الحرمان لكثرة المخضرات والحبوب والفواكه اثناه حصار مدينتهم .

ثم اخذت أهمية المناوي تزداد فبنيت على فم النهر قلعة حربية كبيرة شاهدها (تكسيرا) قبل ذلك عند زيارته للبصرة سنة ١٦٠٤م وكانت محاطة بسور خاص وخندق خاص من جميع جهاتها الكي يزداد تحصنها ولكن القلعة التي شاهدها تكسيرا لم تكن القلعة التي شاهدها بكنفهام سنة ١٨١٧م حيث بنيت الثانية على انقاض تلك القديمة و بصورة اكثر مناعة منها.

وتحدث الرحالة عن نفوس البصرة فقال انها تختلف باختلاف الازمنة فهي بين الحسائة الف وخمسين الف ثم يقول ان الاخير هو الحد الادنى لنفوس البصرة حيث بلغه بعد الطاعون الذي هاجم البصرة سنة ١٧٧٣ م وفتك بأهلما فكان ضحمته ثلاثمائة الف نسمة.

أما نفوس البصرة حين زيارة الرحالة لها فكان مائة الف نسمة ستين بالمائة منهم عرب أما الباقين فهم الارمن والايرانيين والاكراد والهنود والصابئة واليهود والمسيحيين الكاثوليك .

والحقيقة ان محلات البصرة كانت في ذلك التاريخ خمسة وعشر بن محلة او اكثر بقليل وكان يتراوح عدد بيوت كل محلة بين ١٨٠ داراً الى ٣٠٠ داراً مم عدة ضواحى كانت متصلة بالمدينة .

وكانت اكبر الحسلات اتساعا جسر العبيد والمشراق والسيمر والسبخة والعروة والجبل كماكانت هدده المحلات تسع لاكبر عدد من السكان واكثر سكانها من العرب وهي أعمر الاقسام حتى قال الرحالة ان الطبقات العليا من العرب

كانت بيدها التجارة كما كان من العرب العال والفلاحون أما الوظائف فبيــد الاتراك على فلتهم وكان الحل والعقد بايدبهم .

وكان متسلم البصرة بكرأغا وهو بصري المولد ولكنه تركي الأصل ونظراً لبقائه في استانبول عدة سنين واشتراكه باكثر الحروب التي خاضتها تركيا وخاصة ضد الروس فهو بعتبر تركي وقد دام حكه للبصرة من سنة ١٢٢٩ ـ ١٢٣٩هـ مد الروس فهو بعتبر مركي وقد دام حكه للبصرة من سنة ١٢٢٩ ـ ١٨٢٠ م ٠

ولقد كانتسياسة الحكومة التركية ان تمسك بزمام الامور ولا تدع الوظائف الحساسة بايدي غير الاتراك ولذا فان ـ القاووق ـ وهو اللباس التركي التقليدي لباس هؤلاه الذين يحكون البلد بمساعدة الجنود الاتراك والـكرج والايرانيين والعرب الذين على قلتهم التي لا تزيد عن خسائة كانوا مسيطرين على الوضع.

وكانت الرواتب تدفع لبعض المرتزقة للدفاع عن المدينة وحدد هؤلاء كان له يقدر بالف وخسائة خيال وخسائة من المشاة ولحكن الوالي \_ المتسلم \_ كان له حرس خاص من الاتراك المخلصين للدولة العثمانية وكان عددهم يقدر بسرية واحدة ولهم لباسهم الخاص يتألف من سترة حراء مزينة بقياطين سروداء وسراو بل زرقاء مع عمامة بيضاء نظيفة وزاهية .

وكانوا يحملون البنادق الانكليزية الجيدة واحزمة سودا. مملوءة بالحراطيش كما كان رؤساءهم يستعملون السيف او المسدس الفرد.

وكانت هناك ابضاً الصابئة الذين يقول عنهم الرحالة ان اصلهم من بوحنا المعمدان وفي البصرة كانت ثلاث أسر منهم أما في القرنة فحائة اسرة وخمسين اسرة في سوق الشيوخ وجميعهم يشتغلون بالصياغة والسباكة الى اليوم.

والملاحظ ان الرحالة لم يتطرق الى عادات الصابئة وطرق معيشتهم كما تطرق الى آخرين بل قال انهم يلبسون الملابس العربية ويتسمون باسماء اسلامية .

ثم رجم الى الارمن فقال انهم يبلغون فى البصرة خمسين اسرة وهم أمناه نشيطين يمتهنون المهن المالية والتجارية ولباسهم لا يختلف عن لباس السكان وأنهم يتمتعون بعطف المقيم البريطاني.

ان قول الرحالة هذا غير صحيح لان الارمن كانوا يرتدون الملابس الاوربية ولا يرتدون العباءة واليشاغ او الزبون ولم يكن الجنيع في حماية المقيم البريطاني اذ ان قسم كبيراً منهم كان من التبعية اليونانية او الشمانية .

وقال الرحالة ان النصارى الكاثوليك كانوا قليلين فهم عشر بن اسرة فقط بينهم عدد من سكان البصرة النصارى القدماه وهم يتعاطون التجارة وكانت لهم كنيسة ترتبط بمستشفى الاخوان الكرمليين .

وانا أدرى بان الرحالة المذكور لم يعرف شيئاً من تاريخ هؤلاه النصارى الا القليل ولم يعرف بانهم من أصل سكان المنطقة الجنوبية من العراق وقد كانوا زمن الدولة العباسية والراشدية والاموية وان الشيخ مفامس المنتفكي عند حكمه للبصرة وتوطيد علاقته بالهولندبين وقع معاهدة صداقة وتجارة وتعاون معهم وتعهد بحماية كنيسة الكرمليين وذلك سنة ١٧٠٥م ١١١٧ ه وكان الكرمليون قد سكنوا البصرة منذ سنة ١٩٧٣م.

ثم يرجع الرحالة الى يهود البصرة ويقول بانهم مائة اسرة وأظن بأن الرحالة أخفق فى تقديره لان عدد اليهود في البصرة كان اكثر من عدد أي طائفة اخرى وكان منهم الكتاب والموظفون والتجار والصاعة والصيارفة وكانت لهم مدرسة

خاصة بهم وهي على صورة كبيرة موسعة من الكتاتيب الاسلامية .

ويكني أن نعرف أن عدد اليهود في البصرة كان سنة ١٨٨٠ منحو من ثلاثة آلاف وهذا العدد بذكره صاحب كتاب مباحث عراقية ويقول أن عددهم أخذ بالنقصان في أواخر الايام الكثرة هجرتهم إلى حلب والهند.

ولم يذكر لنا الرحالة شيئاً عن حالة البهود الاجتماعية ولم بصف لنا ازياءهم وطرق اجتماعاتهم الدينية علماً بأنه كانت هناك كنيسة \_ توراة \_ مع مقبرة خاصة البهود ومع حاخام ومحل لذبح الدجاج والاختام ومعملا لاستخراج الشيرج.

ثم يتحدث الرحالة من الهنود ويقول انهم من البانيان وكانوا يشتغلون بالدلالة والحياطة والحياكة اليدوية ووكلاه اخراج ومضمدين وطباخين وحراسا وفراشين القنصلية البريطانية .

والحقيقة ان الهنود في البصرة كان اكثرهم من المسلمين ولم يكن فبهم من البانيان الا عشرة بالمائة وكان هناك عدد اكبر من السيك والبراهميين وغيرهم وكان عددهم ببلغ نحو من ١٢٠٠ نسمة وقد اختلطوا بالسكان وخاصة الاسلام منهم واصبحوا لا يختلفون عن اهل البلاد في شيء .

أما توفيق بكنفهام فكان فيوصفه لشط العرب والنخيل والحاصلات الزراعية وطيبة الارض وحالة الفلاح ووفرة المياه وأخلاق أهل البصرة التي قال بانها كانت جيدة مع الاجانب لانهم قد اختلطوا بهم عكس سكان العراق البافين فهم يكفرون الاجنبي غير التركى ولا يتقربون اليه ويتنجسون منه.

ولم يحدثنا الرحالة عن مجالس البصرة وخاصة في لياليها كما وانه لم يتصل بالعلماء والمثقفين غير الذين عرفهم بواسطة المقيم البربطاني وعليه فان رحلته الى

البصرة وكتابته عنها ولو كانت فيها بعض المتعة الا أنها ناقصة ومع ذلك فقــــد أطرفنا مجديثه عن البصرة قبل قبل ١٥١ سنة .



﴿ خارطة البصرة عند زيارة الرحالة بكنفهام لما ﴾ - ١٧٧ -

## حول كوت الافر نكي وكوت السيد:

الكوت فى اللغة معناه البيت المربع ويصغر على شكل كويت وهو اسم علم مشهور وكانت مدينة الكويت الحالية كوت صغير بناه آل عربعر من الحوالد .

وكذاك عرف هذا الاسم باللغة الهندية والايرانية فكان معناه يقارب المهنى العربي حيث هو الحصن او الملجأ او القلمة او البيت الكبير المسور الذي يكون لرئيس العائلة وتبنى حوله بيوت الأهل والاولاد.

ومما يجب أن لا ننساه أن لفظة الكوت لا تقال الاللبناء الذي بكون قريبًا من الماء دون الالتفات الى نوعية الماء من حيث هو بحيرة أو نهر أو بجر.

وبمرور الزمن نحورت هذه اللفظة فاصبحت تشمل كل أرض خصبة تنبت العشب وهي قريبة من الماء أملا بانها لابد و ان تسكن من قبل الفلاحين والرعاة .

ويقول المؤرخون ان هذه اللفظة ليست حديثة الاصطلاح بل انها آشورية الاصل او بابلية او كلدانية فلقد ورد في سفر الملوك ١٧ ــ ٢٤ قوله : وأتى ملك آشور يقدم من بابل وكوت دعوا وحماة .

وكانت تلفظ ايضاكوتا وكوتي وهي المدينة المعروفة بمدينة ابراهيم وتسمى - كوتي ربي - أي بيت الرب وتدعى اليوم جبل ابراهيم .

وفي كوت الافرنگني عرفنا معنى الكوت أما الافرنگني فهذه مأخوذة من ــ الافرنج ــ والمصدر افرنجي حيث كانت هذه المنطقة من البصرة تسكن من قبل الافرنج حيث كانت هناك منهرعة اللاوربيين ومنذ زمن الدولة العثانية كان

اتجاه الانكليز والفرنسيين اليها حتى اذا ما جاءت الحرب العظمى الاولى حفر الانكليز قناة فيها و بنوا مسفناً ومعملا لتصليح السفن و محوا المنطقة الداخلية منها \_ بورت مارين \_ أي منطقة الميناء البحري و تسمى منطقة كوت الافرنگي اليوم \_ حي الاندلس \_ .

أما كوت السيد فلقد كانت بسانين تابعة للارمني مسروبيان وفيها من فلاحين التعابة ثم في سنة ١٩٢٧ م اشترت شركة هلس اخوان ـ بيت الجوك ـ هذه الارض من مسروبيان واعطت الفلاحين التعابة ثلاث ربيات عن كل نخلة فيها وكان عدد نخيلها لا يزيد عن عشرة آلاف نخلة .

ثم أرادت أن تعطي هذه الارض الى موظف قدير يديرها فعينت ( دوسن) لادارتها وكان يعاونه في ذلك السيد عبود شبر واسست من رعة كوت السيد .

و كان الناس قديماً يسمون هذه المنطقة بمنطقة مسر وبيان ولكن نظراً لأن سكان هذه المنطقة اكثرهم سادة وإن الفلاحين التمابة كانوا من السادة أيضاً اقترح دوسن أن تسمى المنطقة بمنطقة كوت السيد خاصة وإنها مملوه قبالا كوات عمم كوت وكان يسكن كل كوت منها إناس من السادة الاجلاه.

ومن أشهر اكوات منطقة البصرة كوت الجوع وكوت الشيخ وكوت السادة وكوت ابن نعمة وكوت الزهير وكوت الباشا وكوت المكوام وكوت الحليفة وكوت عناس وكوت عناس وكوت عناس وكوت عناس وكوت النداغ وكوت عباس وكوت ابن جلاوي وكوت السني وكوت اليوم وكوت زغير كما هناك عدة اكوات اخرى

بعض حوادث البصرة في القرن التأسم المجري:

في سنة ٨٤٠ هـ ١٤٣٦ م حدث في البصرة أعظم مد ارتفع فيه الماء حتى

غر اكثر ارض البصرة مما سبب في دمار المزروعات وهلاك الحيوانات وانتشار البعوض وفقدان المواد الفذائية وتكدس الناس باعداد كبيرة في محلات مهتفعة وضيقة مما أدى الى ظهور الامهاض وخاصة الحي التي فتكت بالبصريين حنى يقال انه كان يموت بالبصرة بومياً ٣٠٠ نفس.

ثم روعت البصرة سنة ٨٦٠ هـ ١٤٥٦ م باعظم زلزال خرب وسبب في قتل الناس وارتفاع المياه في الانهار وقلع بعض الاشجار .

ومما نجدر الاشارة اليه ان في هذه السنة تعرضت كل من الكوفـة وبغداد للزلزال ايضاً وكانت بغداد قد تعرضت للزلزال ثلاث مهات في ساعة واحدة.

وفي سنة ٨٦٨هـــ ١٤٦٣ م ظهر في البصرة فرس له جناحات يطير بها نحو مائة ذراع .

وكان هذا الحيوان يخرج نهاراً من البحر ويدخل ضواحي البصرة وكان الناس يطاردونه وهم علىظهور الجياد العربية الاصيلة التي كانت تشتهر بها البصرة وتتاجر بها مع الاقطار العالمية وخاصة الهند.

وكان هذا الحيوان البحري أسرع من الجياد كلها بل انه بسرعة البرق وكان اذا حاصرته الرجال وهم على الخيول فانه يطير مستعملا جناحيه .

وقيل ان هذا الفرس البحري الطيار كان يركن الى البحر ليلا فاذا اصبح الصباح ظهر للعيان متبختراً سائراً وهو رافع رأسه الى الاعلى فاتحاً جناحية مرة ثم يطبقها أخرى.

وقيلان اكثر من خمسائة فارس حاولوا صيده وطاردوه ولكن بدون جدوى حيث يستعمل الطيران في الهروب .

وكان جسمه بقدر جسم الحصان الاصيل وهيئته جميلة ولم يعرف انه تناول طعاماً أو شيئاً من الاعشاب سوى انه كان أحيانا يشرب من مياه الغدر ان والانهار ولقد أقام على ذلك عشرة أيام ثم اختنى وقد بقيت اخباره تتناقلها الالسن الى ما قبل نصف قرن حيث ذكر ان شعره كان ذهبي اللون ورقبته طويلة مجللة بالشعر فاذا أشرقت الشمس شع النور من شعره حتى سماه البعض بالبراق.

ومن حوادث القرن التاسع الهجري استيلاه \_ دوندي \_ على البصرة بعد أن أخذتها من أمير العرب مانع. وكان مانع هذا قد انتزعها من \_ الجلايرية \_ في امارة السلطان أحمد بن أويس.

وقد مانت دوندي سنة ٨٢٠ ه فكان استيلاؤها على البصرة سنة ٨٢٠ ه ١٣١٧ م وقد اقبم ولدها أديس مكانها .

وقد ذكر العزاوي ( دوندي ) في كتابه تاريخ العراق بين احتلالين ج ٥ ص ٥٥ فقال انها بنت السلطان حسين الجلايري وكانت بارعة الجمال ذهبت مع عها السلطان احمد الى مصر فتزوجها هناك الملك الظاهر برقوق ثم فارقها فتزوجها ابن عمها شاه ولد بن الشيخ على بن أويس الذي دبرت ( دوندي ) في قتله وذلك في سنة ٨١٩ ه ٠

وقد ملكت دوندي غير البصرة واسط والحويزة وضربت السكة باسمها في البصرة كما كان يدعى لها على المنابر وفي كل الصلوات.

وبما تجدر الاشارة اليه ان الدولة الجلايرية انقرضت سنة ٨٣٥ هـ ويقال أن الجلايريين ماعوا في البصرة وخوزستان ولم يعرف لهم أثر علماً بأن أصلهم من المغول •

ومن حوادث هذا القرن ايضاً انه في شهر شعبان من سنة ٨٣٨ هـ ١٤٣٤م ملك البصرة ابراهيم بن شاه رخ. الذي أراد اولا العدل ثم انقلب على أهل البصرة فحدثت معركة بين جنده وأهل المدينة ليلة عيد الفطر وكان نتيجتها انهزام جيش ابراهيم بعد أن قتل منه عدد كبير.

وكان ابراهيم شابا جميلا ويحب الفنون الجميلة ومنها الحنط ويقال انــه كان خطاطا ماهراً وقـــد جمع حوله الخطاطين وأخذ يشجعهم. مات في رمضان سنة ٨٣٩ه ه ٠

ومن حوادث الفرن التاسع الهجري أيضاً وفاة أبن دليم محمد بن يوسف بن احمد بن محمد القريشي الزبيري البصري وكانت وفاته سنة ٨٤٤ هـ .

وقد توجه من البصرة سنة ٨٤٣ ه الى مـكة ثم رحل منها الى طيبة و بتي مدة وفى طريق عودته الى مكة وفى محل قريب من ساحل جدة توفي هناك وكان ذلك في شهر ذي القعدة وقد حمل الى مكة ودفن بها .

وابن دايم هذا فقيه متكلم وكان حديثه يمتاز بالتروي والثقة وبقال ان له بمض التفاسير المخطوطة وقد ضاعت وكان يزيد تبييضها في مكة ولكن المنية عاجلته

ومن الحوادث ايضاً وفاة \_ الحاج\_ة \_ ملك ابنة محمد بن حسن بن محمد البصري ويعرف ابوها بالكواز وكانت قد ذهبت الى الحج مرتين وفي الثانية بتاريخ ليلة الجمعة ١٨ شوال سنة ٨٤٥ ه توفيت في مكة تحت هدم .

وكانت الحاجة الذكورة كريمة النفس والنسب تعمل للبر والخير متدينة تنفق من مالها للفقراء والمساكين وعلى خدام بيت الله الحرام .

وكذلك توفي في هذا القرن عطاء بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن عبد الله

ابن الـكحال محمد بن سعد الدين محمـد بن ابي الفرج بن ابي العباس بن زماخنة الاديب شجاع الدين ابو حسين بن العز الجلال الفحطاني البصري الشافعي الذي يعرف بابن لوكة .

وسمي بذلك نسبة الى اللوكة وهو القطن الجديد المحاوج الخالي من الشوائب وقد اشتهرت اسرته بتجارته وكانت البصرة تنبت القطن بكثرة وتتاجر به مع المارت الخليج العربي وايران وتركيا.

ولد ابن لوكة فى البصرة في شهر ربيع الاول سنة ٧٩٤ ه نشأ بها حيث تعلم القرآن والفصاحة وكان شعره من النوع الجيد .

وقد سافر الى الحلة وبفداد واجتمع بادبائها وشعرائها كا سافر الى ششتر ثم اخذ يتردد على الحجاز واليمين والهند .

ولفد تعرف على الكثيرين من ابناء الهند والجالية العربية الذير أحبوه وكانت نيته ان يمكث نهائياً في مكة او المدينة ولكنه مات في مدينة كلكتا بالهند في شوال سنة ٨٦٠ه.

ومن الحوادث ايضاً وفاة الشيخ عبد الله البصري وهو ابن عبدالواحد بن محد زيد جمال الدين بن زكى الدين الشير ازي الأصل البصري الشافعي .

ولد في البصرة سنة ٨١٩ ه ونشأ بها وتعلم على ابراهيم بن احمــد بن زفزق وعلى ابنه محمد كما وانه كان يتعلم اللغة الفارسية .

وقي سنة ٨٤٨ ه قصد مكة حاجا ثم رجع الىالبصرة واصطدم معالمشعشعين الذين كانوا يحتلون المنطقة الكبيرة من جنوب العراق ومنطقة عربستان والحويزة وقد فر الى مكة سنة ٨٦٣ ه وهناك اجتمع بعلمائها ورجالاتها .

وقد ذكره المؤرخون فقالو انه كان عالماً جليل القدر شاءراً يميل الى الجدل ولكنه احياناً كان يروي الاحاديث غير المستندة ليدافع بها عن رأيه .

ومن تصانيفه كتاب فتح الرحمن في مسألة دور الضمان كما له بعض الشروح والتعاليق التي لم تشتهر كثيراً .

نوفي ليلة السبت ١٨ صفر سنة ٨٩٣ ه عن عمر ببلغ الرابعة والسبعين وقــد دفن بالمعلاة بمكة ٠

وممن توفي من البصريين في القرن التاسع للهجرة أيضا ابن زقزق وهو محمد ابن ابراهيم بن محمد بن احمدالبصري كان ابوه وأخوه محمد من علماه البصرة ايضا لقد رحل ابن زقزق الى مكة وسكنها وقد رآه السخاوي في مكة سنة ١٨٩٨ه وتحدث عنه . كما وانه سكن المدينة المنورة عدة سنين .

وقد أخذ عنه الشيخ عبدالله البصري صاحب كتاب فتح الرحمن في مسألة دور الضان كما ذكره المؤرخون فقالوا انه كان ممن أخذت عنهم القراءات كما ثميز بالعربية والفقه.

ومن مؤلفاته شرح الجواهر الذي يقال انه أجاد فيه كل الاجادة . توفي في شهر رمضان سنة ٨٩٨ هـــ ١٤٩٣ م ·

ويقال أن أبن (قزق كان بشعره متأثراً بابن الكبوش البصري وهو عزالدين عبدالسلام بن صالح البصري الشاعر المعروف.

وكان ابن كبوش قـــد نشأ في البصرة وبرز بها وصارت له مدرسة خاصة وكان قدسكن في آخر حياته في المدرسة النظامية .

ولم يكن ابن كبوش بالشاءر الأديب فحسب بل كان صناعياً كيماويا وله

قصيدة في رثاء عزالدين عبدالعزيز بن جعفر النيسا بوري منها قوله:

يزدحم القول حين امدحه كجوده والوفود تزدحم كأنما النظم من سهولته ينظمه قبل نظمـه الكلم

وقد ذكره صاحب كتاب الحوادث الجامعة في ج ٥ وفي عدة صفحات. كما نسب المؤرخون قوله :

عطا ملك عطاؤك ملك مصر و بعض عبيد دولتك العزبز نجازي كل ذي ذنب بعنو ومثلك من يجازي أو يجيز

وقد توفي ابن الكبوش سنة ٢٧٦ هـ ١٢٧٧ م ولكن شعره بتي حياً تتاقله الأفواه وقد حدثني أحدهم بان العلامة محمد الامين الشنقيطي المتوفى في الزبير في ١٤ جمادى الثانية سهنة ١٩٣٦ م - ١٣٥١ ه والشيخ محمد بن عبد الله العوجان المتوفى في جمادى الاولى سنة ١٩٢٤ م - ١٣٤٢ ه كانا من الذين تأثر وا بشعر وأدب ابن كبوش الذي بدوره كان قد تاثر به ابن لوكه وهناك العدد الكثير من أدباه وعلماه وشعراء البصرة الذين كانوا قد تأثر وا بهذا البصري الكبيز.

لاعب الشطريج البصري العالمي:

هو حماد الاعمى البصري من مواليد نهاية القرن التاسع للهجرة قيل أنه ولد سنة ٨٩٠ ه أو بعدها أو قبلها بسنتين وقد تربى في البصرة وفقد بصره وهو في العقد الثالث و كان قبل ذلك من أشهر لاعبي الشطرنج في البصرة والعراق ولكنه عندما فقد بصره زادت فيه حذاقة اللعب فقد ذهب الى الشام سنة ٩٣٦ه و نزل بالبادرائية ولما علم به لاعبوا دمشق اجتمعوا به \_ و تراهنوا \_ معه فغلبهم جميعاً . ولقد علم به لاعبوا الحجاز ومصر فقدموا دمشق و تراهنوا معه بعد أن قرر

أن يلعب مع خمسة لاعبين منهم دفعة واحـــدة وعلى خمس رقع وقد غلب اللاعبين الخمسة .

ومما تجدر الاشارة اليـه انه قبل أن يفقد بصره كان يلعب مع أي لاعب ماهر على أن تربط عينيه ربطا محكما ومع ذلك فكانت الغلبة له .

وقد كتب ابن الغرات الناصر للدين محمد بن عبدالرحيم في الجسزه الاول ص ١٩١ من المجلد الراسع من تاريخ ابن الغرات وفي حوادث سنة سبع وستين وخسائة حادثة حول رجل غني كان له ولد يلعب القيار وكان كثيراً ما يضطر الى التجاوز على أموال والده والتجامر عليها ولكن والده كان يحبه ولذا فهو لا يربد ان يؤلمه ولكن الوالد لما أحس بالوقاة وعلم ان هذا الولد لابد وانه سيخسر جميع أموال والده فلذا نصحه على انه بعد موته اذا اراد أن يلعب القار فليلعب مع أحذق الناس بهذه اللعبة .

و لقد مات الرجل الغني وكان يعيش في دمشق وأخذ ولده بالوصية وسأل عن أحذق لاعب قمار فقيل له انه بالسكرخ فقدم بفداد والتقي بالرجل وأخبره بالقصة فقال له الرجل اذا فليكن لعبك مع استاذي بمدينة واسط واعطاه عنوانه فقصد الفلام واسط والتقي بالرجل وقص عليه القصة فقال له اذا فليكن لعبك مع استاذ الجميع وهو في البصرة لان البصرة مدينسة الملاهي والنرد والشطرنج ولعب القمار ومجالس الشباب.

و لقد التقى الغلام باللاعب البصري الذي وجده يشتغل عاملا يوقد النار للحامات وهو في حالة رديئة وعيشة ضنكا .

يعظه ويقول له يا ولدي أنا أعظم لاعب قمار في الدنيا وأحذق من عرف بهذه اللعبين ومع ذلك هذه حالتي وان والدك أراد أن يعطيك درساً بعاقبة اللاعبين وانك ستكون مثلي توقد نيران الحامات.

وفي الحقيقة ان الحياة البصرية لم تفقد روعتها ومجالسها سواءاً كان في العهد الصفوي الذي ابتدأ من سنة ٩١٤ ه وانتهى سنة ٩٤١ ه أم فى عهد حاكم واسط ابن شنكا الذي استولى على البصرة سنة ٥٦١ ه بعد أن كان قـــد هاجمها قبل ذلك سنة ٥٥٤ ه زمن الوالي كشتكين .

والى عهد قريب وقيل حتى في نهاية الحكم العثاني للبصرة سنة ١٩١٤ م ١٣٣٣ كانت هناك عدة محلات وبيوت داخل المدينة وخارجها الانس والعارب كانت تتخللها موائد لعب الفار على انواعه من شطرنج وورق ونرد ودومنا ومحيبس ومنقلة ومهمة التي كان يسميها البعض - صبت - كاهناك الرهان على الخيول والسكلاب والديكة والبزاة والصقور والابلام والقوارب والسباحة والفعلس وغير ذلك من أنواع الالعاب التي كان يتراهن عليها الناس ويخسرون الاموال وهي في ذلك تارة كنوع من التسلية لهم وتارة طلباً للربح والمال والمادوال وهي في ذلك تارة كنوع من التسلية لهم وتارة طلباً للربح والمال والمادوال وهي في ذلك تارة كنوع من التسلية لهم وتارة طلباً للربح والمال والمادوال وهي في ذلك تارة كنوع من التسلية لهم وتارة طلباً للربح والمال والمادوال وهي في ذلك تارة كنوع من التسلية لهم وتارة طلباً للربح والمال والمادون التسلية المادوال وهي في ذلك تارة كنوع من التسلية المادوال وهي في ذلك بالإلماد والمادول والمورد والمادول والمورد والمرادول والمورد والمادول والمورد والمورد والمادول والمورد وال

# فهرس الجرء الاول مه كناب البصرة في الفرة المظلمة

فيقنحة

٣ القيدمة

٧ كلية الناشر

٨ البصرة: معنى البصرة وتأسيسها

١٣ تجارة البصرة امع تطور الزمن

ماذا قال عنها الرحالة ، صكوك البصرة ومصارفها قبل الف سنة أول باخرة رست في شط العرب، أول تاجر اشترى الصوف العراقي وصدره عن طربتي البصرة .

البصرة قبة الدنيا: اول سايلو واول برج مماقبة بؤسسان في البصرة سنة ٢٠ هـ، اسالة الما، قبل ١٢٠٠ سنة في البصرة، وزارة النفطفي البصرة اول مدرسة طب و مختبر حيواني ، مصانع ضرب و صهر المعادن ، من هو الباليوز ، البواخر ترسو في شط المرب ، البصريون يرفلون في الحضارة آل رزق من تجار البصرة ، اول رئيس غرفة تجارة في العهد العثماني والعهد الوطني ،

٣٨ البصرة حاضرة تجارية زراعية:

كم كانت تبعد المدن التجارية العالمية عن البصرة، ما هي طرق المواصلات في البصرة، من الذي شق طريق بصرة ـ هشار، وماذا تعرف عرف السراجي والزبير والقرنة، لماذا سميت الفاو، وفي اي دقيقة احتلها الانكليز، كم عدد جزر شط العرب، ومن كان يحب الممن البصري.

٥٤ صفحات من حياة البصرة في الفترة المظلمة:

الوقية الباذنجان والشجر بفلس وحقة المشمش بفلسين ، وسائط النقل على الخيل والحير والابلام العشارية والنصارية، اسماء البواخر النهرية والبحرية التي كانت ترسو في شط العرب، طابع البريد من البصرة الى بومبي وقيمته سنة ١٨٦٣م ، العملة من البارة والمجيدي والباي وكيف كانت رسوم الكرك ، متى اشترى المسافر ١٥ بيضة بعشرين فلساً.

٧١ البصرة في ٤٠٠ سنة :

صفحات من الفترة المظلمة، البصرة تقاوم الطاعون والقحط والجراد والثاوج ابو ذويل اكبر مذنب يظهر في سماه البصرة وهو على شكل سيف، متى عرفت البصرة التطعيم بالثوم وأن التمر الانجمل مكروب الطاعون، أول جمعيات تعاونية وفلاحية تأسست في البصرة، متى صدر أول نظام طابو ونظام اراضي وهل طبقا حرفيا في البصرة، أول ائتخاب يجري لختاري البصرة مع نموذج برقية قاضي الشطرة .

٩٠ البصرة أيام رمان:

كم مساحة لواء البصرة و نفوسها حسب تعداد سنة ١٩٢٧-١٩٤١-١٩٦٥ عدد الجاموس والغنم والبقر والحيل في البصرة والحليب بوزع في الطرقات، أول مكالمة برقيه بين البصرة و بفداد واول (قابلو) يجري بين الهند والبصرة ، الحالة العاشية في مدة خسة قرون عندما كانت وقيسة السكر بقرشين ، رحلات من البصرة الى بفداد والهند ومكة ثم اكتيال البدو

الطحين، الوقية بـ ١٤ فلساً ( الوقية ٣ كياوات ) ٠

#### ١٠٧ امحنات بصرية:

علاقة البرتغال والهو لنديين والانكليز والمساقطة التجارية بالبصرة، الملابس البصرية من دشداشة والمسزوية ثم القلانس والسرواويل المزركشة، احياء نهر الحجاج يحيي خمسين الف ايكر من الاراضي الزراعية في البصرة تأريخ تأسيس أهم الشركات التجارية الوطنية والاجنبية في البصرة، فلس بصري قديم عليه صورة نخلة تشبه العملة العراقية الجديدة.

### ١٢٦ البصرة كتبت تاريخ الحضارة:

ماذا تمرف عن ام قصر وتاريخها ، ما عدد الجرائد التي كانت تصدر في البصرة أيام العهدالعثماني مع اسماء محرريها ، معلومات عن تاريخ الصيرفة والشركات التجارية في البصرة ، جمل كانت في البصرة محاكم قبل العهد الوطنى سنة ١٩٢١ ، وما هي درجانها .

## ١٤٦ البصرة في العبد العباني:

نظام التعبات خاص بالبصرة فقط فتى وجد، متى دخلت شط العرب اكبر حوت وكان طول ذيلها ١٢ قدما ، عصابة في العهد العثاني زيفت النقود في البصرة ، وفاة شخصيات كبيرة في البصرة جلهم من العلماء والفضلاء ، الاراضي الاميرية وكيف كان يصادرها السلطان عبد الحيد ، مباحث نشرتها جرائدالرقيب والتهذيب والزوراء والجوائب في العهدالعثاني مباحث نشرتها جرائدالرقيب والتهذيب والزوراء والجوائب في العهدالعثاني اعرف البصرة في تاريخ الفترة المظلمة :

سواح زاروا البصرة في القرن التاسع عشر فماذا قال عنها الرحالة بكنفهام متى ظهر في البصرة حصان مجنح فسهاه الناس بالبراق ، من هي شجرة در البصرة ، اعظم لاعب شطرنج دولي كان من البصرة ، اعرف كوت الافر ذكري و كوت السيد، بعض حوادث البصرة في القرن التاسع الهجري.



و احد مناظر تدلية النخيل في البصرة ﴾

# فهرس الصور

قشلة البصرة سنة ١٩٠٦م 14 منظر داخل مدينة البصرة 14 منظر بصري اخذ سنة ١٩٢٥ 14.3 جسر بصري قديم 04 بيت بصري قديم 42 البصرة سنة ١٩١٤م 4. مقبرة السيد احمد الرفاعي 11 صبرى افندي صندوق أمين البصرة 94 السبد طالب باشا النقيب 1.2. منظر بصرى اخذ سنة ١٩١٥ 117 مدرسة ياد گار حريت ( تذكار الحرية ) في سنة ١٩٠٨م 179 الشيخ صالح باش اعيان والمحامي عمر فوزي 141 محمد نجيب المشراقي 144 عبدالوهاب الطباطباني 144 منظر تخطيطي للنخيل المعمرة في البصرة 120 خارطة البصرة عند زيارة الرحالة بكنغهام IYY منظر تدلي النخلة 111

انتهى طبيع الجزء الأول من هذا الكتاب في مطبعة دار البصري ٣ / ٢٠٠٠ / ١٥ / ٢ / ١٩٧٠



## BASRAH

DURING THE OTTOMAN PERJOD

WOLUME 1

BY

Hamed AL-Bazey

#### PUBLISHED BY

AL-Basri's publication house Tel; 89279

> Baghdad - IRAQ 1970 - 1389

PRICE 250 FILS

النمن ( ٢٥٠) فلساً

مطبعة دار البصري ( هاتف ۸۹۲۷۹ )